# المرابع المالي ا

من البوية

ريان المحل لصبحه لمنول من المنازنج يجدا وسنيال السول

الراجى عفو ربه المنان السيد عبد الله بن صدقة بن زيني دحلان الجيلاني المدرس الامام بمسجد ملد الله الحرام غفر الله له ولوالديه وبلغه في الدارين امانيه آمين كانسيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يملم بنيه سيرة المنقذ الاعظم ويقول لهم هذه شرف آبائكم فلا تنسوا ذكرها وتنبيه كه حقوق طبع هذا الكتاب محفوظة لمؤلفه ثم لورثته فلا يسوغ لاحد طبعه باية لغة الاباذن معتبر من مؤلفه أو من أحد ورثته معد وفاته

عنى بتصحيحه الديد بوسف على الزواوى المسكى من علما. الازعر إدارة الطباعة المنبرية

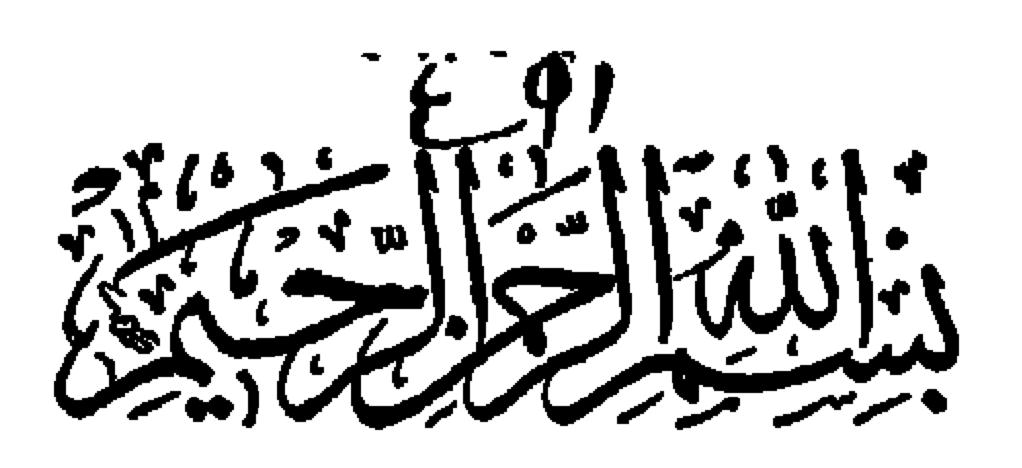

الخَدْدُ للهُ اللهُ الل

أُمَّابَعُدُ \_ فَقَدْ تَمَّ وَلَلَهُ الْمُنَّةُ رَاجُرُدُ \_ الْجُزْهُ الْأُولُ ـ مِنْ كَتَابِي الْمُؤْهُ السَّحِيحِ الْمَنْقُولَ خَقَدْتُ مِيهُ وَبَدَّةُ الْجُمْلُ الصَّحِيحِ الْمَنْقُولَ خَقَدْتُ مِيهُ وَبَدِّةً الْجُمْلُ الصَّحِيحِ الْمَنْقُولَ خَقَدْتُ مِيهُ الْمُنْوَدَةُ النَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ مِنْ وَلاَدَتِهِ إِلَى وَصُولِهِ الْمُدَينَةُ الْمُؤْرَةُ وَالرَّدَةِ إِلَى وَصُولِهِ الْمُدَينَةُ الْمُؤْرَةُ .

الدور الأول: مر ولادته إلى الخامسة عَشَرَة من عُمْرد

شَبٌ وَ اللَّهُ فَى كَفَالَة جَدّه وَجَهُ عَلَى أَكُمَلِ الصَّفَاتِ وَالْأَخْلَاقِ. الدّوْرُ الثَّانِي وَنَ ذَلِكَ السِّنِ إِلَى أَنْ تَزَوَّجَ بِخَدِيجَةً عَشْرُ سَنَواتِ الدّوْرُ الثَّانِي وَنَ ذَلِكَ السِّنِ إِلَى أَنْ تَزَوَّجَ بِخَدِيجَةً عَشْرُ سَنَواتِ الشَّعْلَ فِيهَا بِالتَّجَارَة فَكَانَ الْمَتَلُ الْأَعْلَى فِي الْأَمَانَة وَالصَّدْق. السَّوْرُ الثَّالُثُ : مَنَ الزّوَاجِ إِلَى البِّعْثَة حَبّبَ الله وَاللَّهُ إِلَيْهُ الْخُلُوة وَاللَّهُ إِلَيْهُ الْخُلُوة وَاللَّهُ إِلَيْهُ الْخُلُوة وَاللَّهُ إِلَيْهُ الْخُلُولَة وَاللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ الْخُلُونَ وَاللَّهُ وَالسَّعْدَ مَوْسَ الْجُبَالُ .

اَلدُّوْرُ الرَّابِعُ: قَامَ فَيه بَأَعْبَاءَ الدَّعُوةَ وَالْارْشَادَ ، وَتَحَمَّلُ مَنْ سُفَهَا ، قَوْمه مَا تَنَصَاءَكُ عَنْ حَمْله رَاسيَاتُ الأَطْواد . وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهُ فَي مُدَّة ثَلَاثَةَ عَشَرَ عَامًا :

 الكريم وموجبًا للفوز برضاه في جنّات النعيم إنه جواد كريم بو رني دركر دركر من كريم بروف رحيم . دوف رحيم .

﴿ حَوادَثُ السَّنَةَ الْأُولِيَ مِنَ الْهُجِرَةَ ﴾ ﴿ أَنُّهُ اللَّالَثُ وَالْأَرْبَعُونَ ﴾ ﴿ أَنُّهُ أَنَّالُثُ وَالْأَرْبَعُونَ ﴾ ﴿ أَنُّهُ وَأَنَّالُكُ وَالْأَرْبَعُونَ ﴾ ﴿ إِنَّا لُكُورَةً أَعْمَالُهُ وَيَتَالِكُونِ بِالْمُدْيَنَةِ ﴾ ﴿ إِنَّا لُكُورَةً أَعْمَالُهُ وَيَتَالِكُونِ بِالْمُدْيَنَةِ ﴾

النخل وَجريده طوله نحو مآلة ذراع ومثلها عرضه له ثلاثة ابوآب وصفة وَبَحَانبه حَجْرَات لأهله

# (الكتابُ لعلى وقدومه بأهل النِّي عَلَيْكُلُو)

كَتَبَ رَسُولُ الله كَتَابًا لِعَلَى يَأْمُرُهُ فِيهِ بِالْهُجُرَة بِأَهْلِهِ وَأَرْسَلَهُ مَعَ الْوَيْدِ بِن حَارِثَةً وَأَبِي رَافِعِ فَانِبَاعَ عَلَى الرَّواحلَ وَحَمَلَ عَلَيْهَا أَمْ كُلْمُومِ وَقَاطَمَةَ وَأَم أَيْنَ وَسُودَة بِفِتَ زَمْعَة زَوْجَ رَسُولَ اللهِ وَأَمْ دُرَمَانَ وَوَجَ زَيْد وَابِنْهَا أَسَامَة

وَخَرَجَ مَعُهُ أَهُلُ أَبِي بَكُو رَضَى اللهُ عَنْهُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ يَسِيرُونَ اللّهَلَ وَيَكُنُونَ النّهَارَوَعَلَى مَاشَ يَحْتَ ٱلرّواحل وَكَالُوصَلَ اللّهَ يَنْ لَ يَسُيرُونَ اللّهَ اللّهَ يَالَبُهُ مَاشَحَهُمُ اللّهِ وَعُنْدُ مَارَآهُ النّبي اللّهَ يَعْدَمُهُ وَعُنْدُ مَارَآهُ النّبي اللّهَ يَوْلُ الله وَعُنْدُ مَارَآهُ النّبي ضَمّهُ إليه وَ وَتَفَلَ عَلَى مَاحَلُ مِنَ الْوَرَمِ بِهَدَمَيْهُ وَمُنْمُ مَسَحَهُم يَيْدِهِ الشّرِيفَةَ فَأَذَالَ اللهُ مَا مِنَ الْإِلَمُ اللّهُ مَا مَن الْإِلَمُ اللّهُ مَا مَن الْإِلَمُ اللّهُ مَا مَن الْإِلَمُ اللّهُ مَا مَن الْإِلْمُ اللّهُ اللّهُ مَا مَا مَن الْإِلْمُ اللّهُ مَا مَا مَن الْإِلْمُ اللّهُ اللّهُ مَا مَا مَن الْإِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا مَا مَن اللّهُ اللّهُل

(الشُّرُوع في بنا. المُسجد ومُشَاركَةُ الَّنبِي لاَّصَحَابِه في اَلْعَمَلُ مَعَهُمُ شَرَعَ رَسُولُ الله في بناً المُسجد مَعَ أَصْحَابِه فَكَانَ يَحَمْلُ مَعَهُمُ الله بَنفُسه وَ يُرَجُزُ في بَعْضَ اللَّوْقَات بِقَوْلُ أَبْنِ أَبِي رَوَاحَةً :

اللَّابِنَ بِنَفْسِهُ وَ يُرَجِّزُ فِي بَعْضَ اللَّوْقَات بِقَوْلُ أَبْنِ أَبِي رَوَاحَةً :

اللَّابِنَ بِنَفْسِهُ وَ يُرَجِّزُ فِي بَعْضَ اللَّاوَقَات بِقَوْلُ أَبْنِ أَبِي رَوَاحَةً :

اللَّهِ بَنفُسِهُ وَيُرَجِزُ فِي بَعْضَ اللَّهُ وَقَات بِقَوْلُ أَبْنِ أَبِي رَوَاحَةً :

اللَّهِ الْحَمَالُ لَا حَمَالُ خَبِيرٌ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَال

اللهم أنَّ الأَجرَ أَجرُ الآخرَهُ فَارْحَمُ الْأَفْصَارَ وَاللهُاَجرَهُ وَكَانُوا يُجيبُونَهُ بَقُولُهُمْ:

لَتُنْ قَعَدَما وَالنِّي يَعَسَمُلُ لَذَاكَ مَنَا الْعَسَمَلُ الْمَالُهُ مَنَا الْعَسَمَلُ الْمَصَلُّلُ مَنَا الْعَسَمَلُ الْمَصَلَّ اللَّهَ مَنَا الْعَسَمَلُ الْمَصَلَّ اللَّهَ الْمَالُهُ مَنَا الْعَسَمُلُ الْمُنَا اللَّهَ الْمَالُونَ عَلَى عَلَى عَلَى مَنْ مَظْعُونَ يَحْمِلُ اللَّهِنَا يَجَافِى بِهَا عَنْ تُوبِهِ فَارْبَجَزَ مَقَوْلِه :

مَقَوْلُه :

لاً يَسْتُوى مَن يَعْمَرُ الْمُسَاجِدَا يَدَابُ فِيها قَاتُمَا وَقَاعَدَا لَا يَدَابُ فِيها قَاتُمَا وَقَاعَدَا وَقَاعَدَا وَقَاعَدَا وَمَن يَرَى عَن التَّرَابِ حَاتُدَا

فَأَجَابُوهُ بِنْلِكَ وَكَانَ عُمَانَ تَاثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَكَانَ بِحَانِبِهِ عَمَّارِفَقَالَ لَهُ: لَتَكُفَّنَ عَنِ الارْجَازِ أَوْ لاَضْرِبَنَ وَجَهَكَ فَبَلَغَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكِيْ الْخَبْرِ فَتَاثُرُ وَجَاءً عَمَّارُ لِيزِيلَ مَاوَقَعَ بِنَفَسِهِ وَيَنْظِيَّةٍ عَلَى عَبَانَ وَقَالَ بِالسّولَ اللّهَ مَالَى وَ لَاضْحَابِكَ يُرِيدُونَ قَتْلَى حَمَّلُونَ لَبَنَةً لَبَنَةً لَيْنَةً وَيُحَمِّلُونَ لَبَنَةً لَيْنَةً لَيْنَوَا خَقَامً عَيْنَا اللّهُ وَمَسَحَ شَعْرَهُ مِنَ التَرْآبِ وَقَالَ لَهُ يَا اَبْنَ سَمْيَةً لَيْسُوا بِالّذِينَ يَقْتُلُونَكَ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ البَاغَية تَدْعُوهُم إِلَى الْجَنَّة وَيَدْعُونَكَ بِالنَّالَ عَلَيْ الْجَنَّة وَيَدْعُونَكَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ

#### ﴿ الْفُصْلُ الرَّابِعُ وَالْأُرْبِعُونَ ﴾

 وَاتَّقَدَتْ بَنَارِ الْحَسَدُ وَالْبُغْضِ مِنْ أَعْدَاثُهُمْ قُلُوبٌ عِنْدَ ذَلِكَ أَصْدَرَ رَسُولُ اللهُ يَانَا يَنْضَمَّنُ الْحَطَّةَ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يَسِيرُوا عَلَيْهَا لَتَتَكَوَّنَ مَنْهُمْ أَلُعَلَاقات أَمَّةً وَإِحَدَةً عَزِيرَةُ الْجَانِ تَسْتَطَيعُ الْبَقَاءَ وَالْقِيَامَ بِالْوَاجِبُ فَنَظَمَ الْعَلَاقات النَّي وَأُوجَدُ يَيْنَهُمْ وَبَيْنَ جِيرَانِهِمُ الْبَهُود فَانَّ المُصْلَحَة قَاضِيَةٌ بِالاتّفَاق التَّامِّ مَعَهُم لَانْ قَرْيْشًا لَا تَزَالُ تَعْمَلُ فِي القَضَاء عَلَى المُسْلِينَ وَاسْتَصَالَهُمْ مَعَهُم لَانْ قَرْيْشًا لَا تَزَالُ تَعْمَلُ فِي القَضَاء عَلَى المُسْلِينَ وَاسْتَصَالَمُ مُعَهُم لَوْنَ لَنْ فَرَادُ فَعَمُلُ فِي الْقَضَاء عَلَى المُسْلِينَ وَاسْتَصَالَمُ مُعَهُم لَوْنَ فَرْيُنَ فَرَيْشًا لَا تَزَالُ تَعْمَلُ فِي الْقَضَاء عَلَى الْمُسْلِينَ وَاسْتَصَالَمُمْ فَانَحْنَى الْمُسْلِينَ وَاسْتَصَالَمُ مُعَهُم لَوْنَ لَوْنَ فَرَيْقُ الْمَانَانُ فِي عَشْرِ مَوَادً —

(١) انَّ المُؤْمِنِينَ أَمَةٌ وَاحدَةً وَكُلَّ قَبِيلَةً أَوْفَخِيلَةً أَوْطَائِفَة تَقَرَّعَلَى حَالَتُهَا الَّتِي كَانَتْ لَمَاقَبُلُ ذَلِكَ فَالْمُهَا جُرُونَ عَلَى حَالَتَهُمْ يَتَعَاقَلُونَ وَيَفْدُونَ عَالِيهُمْ بِالمَعْرُوفَ وَالْقَسْط بَيْنَ المُؤْمِنِينَ وَكُلِّ طَائِفَة أَوْفَخِيلَةَ أُوقَبِيلَة مَنَ الأُوسِ وَالْخَرْرَجِ عَلَى عَادَتِهَا يَتَعَاقَلُونَ وَيَقَدُونَ وَيَقَدُونَ عَانِيهِمْ بِالمَعْرُوفَ وَالْقَسْط ،

(٢) ان المؤمنين يد واحدة على من سواهم فمن ارادهم بظلم أوعدوان

أو إفساد فكلهم عليه ولوكان ولدا الأحدهم ولا يقتل مومن مومناً في كافر ولا ينصر مومن كافرا على مومن

رُّه) إِنْ ذَمَّةُ اللهُ بَيْنَ المُومَنِينَ وَاحَدَّةً يَجِيرُ عَلَيْهِمْ ادْنَاهُمْ وَبِعَضْهُمْ رَّهُ إِنْ ذَمَّةُ اللهُ بَيْنَ المُومَنِينَ وَاحَدَّةً يَجِيرُ عَلَيْهِمْ ادْنَاهُمْ وَبِعْضُهُمْ رَيْرِهِ عَلَيْهِمْ أَدْ رَبِيْهِ عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنِينَ وَاحْدَةً يَجِيرُ عَلَيْهِمْ ادْنَاهُمْ وَبِعْضُهُم

مُوالَى بَعْضُ دُونَ النَّاسُ وَارْتُ مَنَ اتَّبَعُهُمْ مَنَ الْيَهُودُ فَلَهُ النَّصُرُ رَدُهُ فَهُ وَرَدُ رَدُهُ وَ مَ وَ وَرَدُ مَنْنَاصَرُ عَلَيْهُمْ وَالْاسُوةَ غَيْرُ مَظْلُومِينَ وَلَا مَتْنَاصَرُ عَلَيْهُمْ

(٤) إِنْ سَلَمُ الْمُؤْمِنِينَ وَاحَدُ فَلَا يُسَالَمُ مُؤْمِن دُونَ مُؤْمِن فَي قَتَالَ

إلا على سُوا. وعدل بينهم ومن قَتَلَ مُومناً شَطَطاً فَعَلَيه قُوده

(ه) إِنَّ الْمُومَنِينَ عَلَى خَيْرِ هَدَى وَأَقُومِهِ لَآيُجَارِ لِمُشْرِقِي قُريشِ

(٦) إن كُلّ مومن أقر بما في هذه الصّحيمَة لاَ يَحل لَهُ أَن ينصر

م. سرة مرة مرة مرة من يفعل ذلك فعليه لعنة الله وغضبه

ُ رَبِهِ مَ مَرَدَ اللهِ مَا يَهُ مَا مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

نَهُ قَتْهُمْ وَعَلَى الْمُسلِمِينَ نَهُ قَتْهُمْ وَانَّ بِينَهُمْ النَّصْرُ عَلَى مَنْ حَارِبَاهُلَّ مَنْ فَقُونَ مَنْ الصَحِيفَة وَبِينَهُم النَّصْحُ وَالْبُر وَالنَّصْرُ الْمَظْلُومُ وَأَنَّهُمْ يَنْفُقُونَ مَعَ الْمُسلِمِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَمْقَدُوا صَلْحاً مَعَ مَحَارِبِ مَنْفُر دِينَ وَأَنْ الْجَارُ كَالنَّفُسِ غَيْرُ مَضَارً ، وَلا يَا ثَمُ رَجُلٌ بِحليفه مَنْفُر دِينَ وَأَنْ الْجَارُ كَالنَّفُسِ غَيْرُ مَضَارً ، وَلا يَا ثَمُ رَجُلٌ بِحليفه مَنْفَر دِينَ وَأَنْ الْجَارُ كَالنَّفُسِ غَيْرُ مَضَارً ، وَلا يَا ثَمُ رَجُلٌ بِحليفه مَنْفَر دِينَ وَأَنْ الْجَارُ كَالنَّفُسِ غَيْرُ مَضَارً ، وَلا يَا ثَمُ رَجُلٌ بِحليفه مَنْفَر دِينَ وَأَنْ الْجَارُ كَالنَّفُسِ غَيْرُ مَضَارً ، وَلا يَا ثَمُ رَجُلٌ بِحليفه مَنْفَارً ، وَلا يَا ثَمُ رَجُلٌ بِحليفه مَنْفَارً ، وَلا يَا ثَمُ رَجُلٌ بِحليفه مَنْفَارً ، وَلا يَا ثَمُ رَجُلُ بِحليفه مَنْفَارً ، وَلا يَا ثَمْ رَجُلُ بِحليفه مَنْفَارً ، وَلا يَا ثَمُ رَجُلُ بِحليفه مَنْفَر دِينَ وَأَنْ الْجَارُ كَالنَّهُ سَلَى عَبْرُ مَضَارً ، وَلا يَا ثَمُ رَجُلُ بِحليفه مَنْفَر دِينَ وَأَنْ الْجَارُ كَالنَّهُ سَلَى مَنْفُونَا وَالْمَالِيْهُ مَا أَنْ يَعْفَلُونَ الْمُعَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ الْمُونُ الْمُونُ الْمُعْرِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

(٨) إِنَّ لليَهُود كُلَّ طَاتَفَة مَوَالَيْهِم وَأَنْفُسِهِم مثلَ مَالاَهُل هَذه الصَّحَيْفة وَأَنْ البَرَّ دُونَ الاَهْمُ وَلاَ يُكسُب كَاسِبَ إِلَّا عَلَى فَفْسه ( ) إِنَّ الْمَدَيْنَةَ دَارُ أَمَانَ مَنْ قَعَدَ فَيهَا أَوْ خَرَجَ مِنْهَا فَهُوَ آمَنَ إِلَّا مُنَ ظَلَمَ أُو خَرَجَ مِنْهَا فَهُو آمَنَ إِلَّا مُنَ ظَلَمَ أُو أَمْ مَ وَإِنَّ هَذَا النَّكَتَابَ لَا يَحُولُ دُونَ ظَالَمِ وَآثَمَ مَ وَإِنَّ هَذَا النَّكَتَابَ لَا يَحُولُ دُونَ ظَالَمُ وَآثَمَ . وَإِنَّ هَذَا النَّكَتَابَ لَا يَحُولُ دُونَ ظَالَمُ وَآثَمَ . وَإِنَّ هَذَا النَّكَتَابَ لَا يَحُولُ دُونَ ظَالْمُ وَآثَمَ . وَإِنَّ هَذَا النَّكَتَابَ لَا يَحُولُ دُونَ ظَالْمُ وَآثَمَ .

(١٠) إِنْ كُلِّ مَا يَحْدُثُ مِنْ خَلَافِ بَيْنَ ٱلمُتْخَالَفِينَ فَانَ مَرَدُهُ إِلَى الله يَحْكُمُ فِيهِ مُحَمَّدُرَسُولُ الله.

هَذَا مُلَخَصُ الْبَيَانَ تَنْضُعُ بِهِ الْحَطَّةُ الَّتِي تَكُونَتْ بِهَا وَحْدَةُ الْأُمَّةُ الْأَمَّةُ الْأَمَّةُ الْآمَلَامِيَّةً وَصَارُوا بِهَا إِخْوَانًا مُتحدينَ وَلَحْقُوقَ الْجُوَارِحَافظينَ الْآمَلَامِيَّةً وَصَارُوا بِهَا إِخْوَانًا مُتحدينَ وَلَحْقُوقَ الْجُوارِحَافظينَ

غَيْرُ أَنْ رَسُولَ اللهَ رَأَى أَنْ يَخْصَ المُهَاجَرِينَ بُوَّاخَاةَ خَاصَة مَعَ رُوِّسَاء الْأَنْصَار لَيْزِيلَ مَنْ قُلُوبِهِمْ وَحْشَةَ غُرَبَة الدَّار لَأَنَّهُ مَهُمَّا بَالَغَ الْأَنْصَارُ فِي إِثْرَالُ مِنْ قُلُوبِهِمْ وَحْشَة غُرَبَة الدَّار لَأَنَّهُ مَهُمَّا بَالَغَ الْأَنْصَارُ فِي إِثْرَامُهُمْ قَلَا يَزَالُ حَنِينَهُمْ إِلَى وَطَنَهُمُ الْحُبُوبِ الْأَنْصَارُ فِي إِثْرَامُهُمْ قَلَا يَزَالُ حَنِينَهُمْ إِلَى وَطَنَهُمُ الْحُبُوبِ الْأَنْصَارُ فِي إِثْرَامُهُمْ أَلْحُبُوبِ الْمُشَارُ فِي إِثْرَامُهُمْ أَلْحُبُوبِ اللَّهُ مَا الْخَامَسُ وَالْأَرْبَهُونَ ﴾

﴿ اللَّوَاخَاةُ وَحَكُمُهُ تَخْصِيصُهَا بِالْمُهَاجِرِ بَنَ ﴾

الْانْسَانُ الَّذِي يُحِشْ إِحْسَاسَ الْانْسَانَ مَهْمَا وَجَدَ مِنَ الرَّاحَة فِي مَهْجَرَه لَا يَزَالُ يُحَشْ فِي نَفْسِه مَبْلًا إِلَى وَطَنِه وَيَشْعُر بَوَحْشَة فِي مَهْجَرَه لَا يَزَالُ يُحِشْ فِي نَفْسِه مَبْلًا إِلَى وَطَنِه وَيَشْعُر بَوَحْشَة فِي الْاغْتَرَابِ لَا يُزِيلُهَا إِلَّا عَوْدُهُ إِلَيْهِ وَاجْتَهَاعُهُ بِمَنْ فِيهِ مِنَ الْأَقَارِبِ وَالْإَخْبَابِ. وَالْجَنَّاعُهُ بِمَنْ فِيهِ مِنَ الْأَقَارِبِ وَالْإَخْبَابِ.

فَالْهُاجُرُونَ مَهُمَا بَالَغَ فَ إِكْرَامِهُمُ الْأَنْصَارُ حَتَّى سَاوُوهُمْ بِأَنْفُسِهُمْ كَانْتُ قَالُوبُهُمْ مَلُومَةً بِالشَّوْقِ إِلَى وَطَنَهُمْ وَيَظْهُرُ ذَلِكَ مَنْهُمْ فَى غُضُونَ كَانْتَ قَالُوبُهُمْ مَلُومَةً بِالشَّوْقِ إِلَى وَطَنَهُمْ وَيَظْهُرُ ذَلِكَ مَنْهُمْ فَى غُضُونَ حَدَيثِهِمْ إِذَا مَسَهُمْ أَدْنَى ضَرَر . قَالَتْ عَأَنْشَةٌ رَضِى الله عَنْهَ مَهُمَا سَمَعْتُ بِلَالًا يَنْشُدُ حَيِنَ تَقَلَعُ عَنْهُ حَمَّاهُ :

الاليت شعرىهل ابيتن ليلة بواد وحُولى إذخر وجليل وهل اردن يوما مياه مجنة وهل تبدون لي شامةوطفيل ثم يقول: اللهم إلعن عتبة بنربيعة واخاه شيبة وامية بنخلف غَاآخَرَجُوناً مرّ لَ الرَّضنا إلى ارض الوباء. قالت عائشة فاخسبرت رَسُولَ الله بذلكَ فَقَالَ عَلِيْكَالَةٍ: اللَّهُمْ حَبُّبْ إِلَيْنَا الْمَدَينَةُ كُعْبِنَا مَكُدَ . اللَّهُمْ بَارَكُ لَنَا في صَاعِنَا وَمُدِّنَا وَصَحَّحُهَا لَنَا . بَلْ جَاءَ في حَديث أُصيل الْغَفَارِي أَنَّهُ قَدَمَ الْمَدَينَةَ فَعَنْدُمَا حَظَى بِلْقَاءِ الرَّسُولِ سَأَلَتُهُ عَانُشَةً كَيْفَ تَرَكْتَ مَكُهُ؟ قَالَ: تَرَكْتُهَاحِينَ ابيضَتَ أَبَاطُحُهَا وَأَحْجَنَ عَرَفُهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَالْمُرْسَلِمُهَا فَاغْرُورَقَتَ عَيْنَا رَسُولَاللَّهُ وَقَالَ عَمَامُهَا وَأَغْدُورَقَتَ عَيْنَا رَسُولَاللَّهُ وَقَالَ عَمَامُهَا وَأَغْدُورَقَتَ عَيْنَا رَسُولَاللَّهُ وَقَالَ عَمَامُهُا وَأَغْرُورَقَتَ عَيْنَا رَسُولَاللَّهُ وَقَالَ عَلَيْهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ عَلَيْهُ وَقَالَ عَالْمُ فَاعْرُولُ وَقَالَ عَلَيْهُ وَقَالَ فَاعْرُولُ وَقَالَ عَلَيْهُ وَقَالَ عَلَيْهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ لَا عَلَيْهُ وَاعْرُولُ وَقَالَ عَلَيْهُ وَقَالَ اللَّهُ فَاعْرُولُ وَقَالَ عَلَيْهُ وَقَالُ وَاعْرُولُ وَلَا قُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَّ وَالْعَلَّ وَاعْرُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَّ وَالْعَلَّ وَالْعَلَّ وَالْعَلَى اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَالْعَلَّ لَا عَلَيْهُ وَالْعَلَّ وَالْعَلَّ لَا عَلَيْهُ وَالْعَلَّ لَا عَلَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَّ لَا عَلَيْهُ وَالْعَلَّ لَا عَلَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَّ لَالْعُلْولُولُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعَلَّ وَالْعُلُولُ وَالْعُلَّالِهُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَلَا عَلَا لَا عَلَّ لَا عَلَّا لَا عَلَا لَهُ وَالْعُلُولُ واللّهُ وَالْعُلُولُ وَلَهُ واللّهُ وَالْعُلُولُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ ال مُنْطِينَةُ تَشُوقنا بَاأَصِيلُ دَعِ الْقَلُوبُ تَقَرُّهُ

وَمْنُ هُنَا تَظُهُرُ الْحُنْكُةُ فَى تَخْصِيصِ الْمُهَاجِرِ بِنَ بَهِذَا الْاخَاءَ مَغَ الْأَفْصَارِ الْمُسَلِّينَ كُلَّهِمْ إِخْوَانَ فَكَأَنْ رَسُولَ اللّهَ أَرَادَ بِمُؤَّاخَاتُهِمْ مَعَ الْأَفْصَارِ تَخْفِيفَ أَلَمُ الْغُرَبَةِ وَ إِزَالَةَ مَابَقِي فَى نُفُوسِهِمْ مِنْ وَحَشَيْهَا فَعَقَدَ مِنْ اللّهِ اللّهَ اللّهُ وَإِذَالَةً مَابَقِي فَى نُفُوسِهِمْ مِنْ وَحَشَيْهَا فَعَقَدَ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَإِذَالَةً مَابَقِي فَى نُفُوسِهِمْ مِنْ وَحَشَيْهَا فَعَقَدَ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

مِيْنَ المُهَاجِرِينَ وَرُوساً الْأَنْصَارِمُو أَخَاةً خَاصَّةً تَتَضَمَّنُ التَّعَاوُنَ عَلَى إِنَّامَةً الْحَقِّ وَالْمُورِ وَالنَّوَارُثُ بَعْدَ مُفَارَقَة الْحَيَاة وَكَانَ مِيْنِالِيْ يَقُولُ لَمَهُ : تَاخَياً في اللهِ أَخَوَيْنِ أَخَوَيْنِ أَخَوَيْنِ أَخَوَيْنِ هُو كَانَ مِيْنِالِيْ يَقُولُ لَهُمْ : تَاخَياً في اللهِ أَخَوَيْنِ أَخَوَيْنِ أَخَوَيْنِ هُو لَكُونُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ الل

قَالَ أَصْحَابُ السِّيرَ إِنَّ الْمُوَّاخَاةُ هَذَهُ وَقَعَتَ بِيَنْ خَسِينَ مَنَ الْمُهَاجِرِينَ وَخَسِينَ مَنَ الْأَنْصَارِ وَدَامَ الْعَمَلُ بِمُقَتَّضَاهَا غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ أَبْطَلَ التُوَارُثَ مَنْ هُمَا با يَات الْمُوَارِيث ه

وَمَعَ الْأَسَفَ أَنَّى بَعْدَ الْبَحْثِ الطَّويلِ لَمْ أَحْظَ بِأَسْماء جَمِيعِ الْمُتَا حَيْنَ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَهَامٌ التَّارِيخِ فَى نَظَرِ الْبَاحِثِينَ . أَبُو بَكْرِ الْمَتَالَ بَنْ مَالَك . الصِّدِيقَ . وَحَارِجَةُ بِنْ زَهِيرٍ . عَمْر بْنَ الْخَطَّابِ . وَعَتَّابُ بِنْ مَالَك . الصِّدِيقَ . وَحَارِجَةُ بِنْ زَهِير . عَمْر بْنَ الْخَطَّابِ . وَعَتَّابُ بِنْ مَالَك . عُمْراً بْنَ عَفَّانَ ـ وَأُوسُ بْنُ ثَابِت . طَلْحَةُ بْنَ عَبِيدُ اللّه ـ و كَعبُ بْنُ مَالَك . الزّبِيرُ بْنُ الْعَوَّام . وَ مَسَلَامَ أَبُو عَبِيدَةً بْنَ الْجَرَارِيمِ . أَبُو عَبِيدَةً بْنَ الْجَرَارِيمِ . مَالَك . الزّبِيرُ بْنُ الْعَوَّام . وَ مَسَلَامَ أَنْ وَسَعد بْنَ الرّبِيرِ . مَا لَا يَعْ فَى . وَسَعد بْنَ الْجَرِيمَ . سَعيدُ بْنَ وَسَعد بْنَ مَعاذ . عَبْد الرّحْن بْنَ عَوف . وَسَعد بْنَ أَبُو عَبِيدَةً بْنَ الْمَوْر بَنْ عَوف . وَسَعد بْنَ عَبِير . وَأَبُو أَيْوبَ . وَسَعد بْنَ عَبِير . وَأُبُو أَيْوبَ . وَسَعد بْنَ عَبِير . وَأَبُو أَيْوبَ . وَيَعد بْنَ عَبِير . وَأُبُو أَيْوبَ . وَسَعد بْنَ عَبِير . وَأَبُو أَيْوبَ . وَسَعد بْنَ عَبِير . وَأَبُو أَيْوبَ . وَيُعدَ . مَصْعَب بْنَ عَبِير . وَأَبُو أَيْوبَ . وَيْدِ الْعَدُوى . وَأَبِي أَبِوبَ . مَصْعَب بْنَ عَبِير . وَأَبُو أَيْوبَ . وَيَعد الْرَحْن بْنَ عَبِير . مَصْعَب بْنَ عَبِير . وَأَبُو أَيْوبَ .

ابوحذيفة بن عتبة . وعباد بن بشيرعماربن ياسر ،وحذيفة بناليمان. أبُو ذَرَ الْغَفَارِي ، والمنذر بن عمرو.حاطب بن ابى بلتعة ، وعويم ابن سَاعدةً. بلال بن رَباح، وأبو رَوْيَحَة آلَخَتُمى، هولا الذين ظُفرت بهم وكَان مِنْ اللَّهِ يَعْقَدُ لمن جَاءً بَعْدَهُمُ الْمُواخَاةَ آيضا وَلمَا تَم عَقْدُ الْمُواخَاةَ بَالَغَ الْأَنْصَارُ فَى الْآكُرَامِ وَتَجَاوَزُوا الْحَدُّ الْأَقْصَى فى المواساة فكان الأنصاري يَخَيَّرُ أَخَاهُ الْمُهَاجِرُ فَى اخْتَيَارَ زُوْجَة من زوجاته ليتنازل له عنها ورضوان الله عَليهم أجمعين ﴿ الفصل السادس والأربعون ﴾ ﴿ نَشْرُ الدَّعُوةَ إِلَى الْاسْلَامِ وَإِسْلَامُ ابْنُ مَلَامٍ ﴾ تفرغ رسول الله بعد عقد المواخاة بين المهاجرين والانصار إلى نَشَر الدَّعُوة فيمن تَأْخَر من الأوس وَالْخَرْرَجِ عَن الاسلام. فكان يذهب إلى انديتهم يتعهدهمالحكمة والموعظة الحسنة فاجابه اكثرهم طوعا ورغبة واجابه آخرون تقية ونفاقا وراس هولا.

عَبْدَالله بن أَبْرَابن سَلُول الْحَزْرَجي. ثُمْدَعَا الْيَهُودُ إِلَى الْإِيمَان برسَالُته كَمَا عِلَمُنُوا بِالْحِيهُ مُوسَى وَكَانُوا ثَلَاثَ طَوَاتُفَهُمْ بَنُوفِينَقَاعِ وَبَنُوالنَّضِيرِ حَلَفًا. الْخَرْرَجِ وَبَنُو قُرْبِظَةً حَلَفًا. الأوس، قَابَى أَحْبَارُهُمُ التَّصديقَ به غير الحصين بن سَلَام فَانه بَادَر بالاسلام وَسَمَّاهُ عَلِيْكِ عَبْدَ الله وحين أسَلَّمَ طَلَبَ من رَسُول الله أن يَجمَعَ اليَّهُودُ ويُسَالِهُم عنه وهلَّ يرضُونه حَكّا بينه وبينهم، فجمعهم رسول الله ثم قال لهم يامعشر اليهود اتقوا الله أَوَالله الذي لَا الله إلا هُوَ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ آتَى رَسُولَ الله حقًا وَانْكُمْ تَجَدُونَ صَفَى فَى كَتَابِكُمْ أَسْلُمُوا تَسْلُمُوا ، قَالُوا مَانَعَلَمْ عَنْكَ شَيْنًا فَقَالَ عَيَنَا لِللَّهِ فَأَى رَجُلُ فَيكُمْ ابن سَلام، قَالُوا ذَاكَ سَيدُنَا وَأَبْنَ مُسِدِنَا وَأَعَلَمْنَا وَأَبْنَ أَعَلَمْنَا ، قَالَ عَلَيْكُ أَفْرَأَيْتُم إِنْ أَسْلَمَ ، قَالُوا حَاشًا للهُ مَا كَانَ لَيْسَلَمُ فَدَعَاهُ رَسُولُ الله وَيُتَالِينَ وَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ سَلام أَمَاتُعُلُمُ أَنَّى رَسُولُ الله تَجَدُونَى مَكْتُوبًا عَنْدَكُمْ فِي التَّوْرَاةِ ، قَالَ ابن سَلاَم مَلَى يَامُعَشَرَ الْيَهُودِ وَيَلَـكُمُ اتَّقُوا اللَّهَ فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو إِنْكُمْ

لَتَعْلَمُونَ أَنْهُ رَسُولُ الله حَقًا ، فَقَالُوا كَذَبْتَ أَنْتَ أَشْرَنَا وَابْنَ أَشَرْنَا وَقَالَوا كَذَبْتَ أَنْتَ أَشْرَنَا وَابْنَ أَشَرَنَا وَقَالَوا اللهَ مِنْ مُوادَعَتُهُم مَنْ اللهَ وَوَرَّكُهُم وَشَائَهُم لَمَا تَصَمَّعْتُهُ البَيْانُ السَّابِقُ مِنْ مُوادَعَتُهم ، ثُمَّ تَعْدَه وَرَّرَكُهم وَشَائَهُم لَمَا تَصَمَّعْتُهُ البَيْانُ السَّابِقُ مِنْ مُوادَعَتُهم ، ثُمَّ تَعْدَه وَرَّرَكُهم وَشَائِمُ لَمَا تَصَمَّعُونَ وَمَصَادَرَةً أَمُوال السَّابِي فَي الْبَغْي وَالْعَدُوانِ بَعْضَاعَفَة أَذَى المُسْتَضَعَفِينَ وَمَصَادَرة أَمُوال الْمُسْلَمِينَ رَجَاء أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لَهُ فَي حُرْبِهم وَشَعْلِيصَ المُسْتَضَعَفِينَ مَنْ أَيْدِبِهم وَالْمَالِينَ وَالْعَدُوانِ الله الله فَي حُربِهم وَشَعْلِيصَ المُسْتَضَعَفِينَ مِنْ أَيْدِبِهم وَالْمَالِينَ وَالْعَدُوانَ الله لَهُ فَي حُربِهم وَشَعْلِيصَ المُسْتَضَعَفَينَ مِنْ أَيْدِبِهم وَاللّه المُعْ وَالْمَالُونَ الله لَوسُولِه وَيُشِيَّقُونَ بِقَتَالَهم ﴾ (الله فَي قَرْبُهُ وَالله الله لَهُ وَالْأَرْبَعُونَ الله لَهُ لَوسُولِه وَيُشَالِقُ بِقَتَالَمُم )

﴿ عَادَى قُرَيْسُ عَلَى الْبَعْيِ وَإِذْنُ اللّهِ لَرَسُولِهِ عَيْدِيْنَةً وَقَوْمَالُا الْمَارِ عَلَيْنَا الْمُولَ عَيْدَ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَصَعْبِهُ وَاللّهُ اللّهُ وَصَعْبِهُ وَاللّهُ اللّهُ وَصَعْبِهُ وَاللّهُ وَصَعْبِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَآلَهُ وَصَعْبِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَصَعْبِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فَى الْفَتَالَ ، ثُمَّ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ قَتَالَ مَنْ يُقَاتِلُهُمْ ، وَكَلَّارَمَتُهُمُ الْعَرَبُ عَنْ قُوسَ وَاحدَة أَوْجَبَ شُبْحَانَهُ قَتَالَ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ، فَأُولُ آيَة فَرَلَتْ فَي ذَلِكَ هِي قُولُهُ تَعَالَى وَأَذَنَ لَّذَينَ يُقَاتَلُونَ بَأَنَهُمْ ظُلُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهُم لَقَدَيْرَ ، النّ وَحَاصُلُ مَعْنَاهَا أَنّهُ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَخَّصَ الْقَتَالَ للنُوْمَنِينَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ أَي يَرْغُبُونَ فِي قَتَالَ أَعْدَاهُ الدّينِ اللّهَ يَنْ ظَلُوهُمْ وَأَخْرَجُوهُمْ مَنْ دِيَارِهُمْ وَأَمْوَ الْهُمْ ، ثُمَّ بَشَرَهُمْ بَأَنَّهُ تَعَالَى اللّهُ عَلَى نَصْرِهُم مَا أَنْ وَلَيْهُ وَنَاصُرُهُ صَاحِبَ القَدْرَةِ الْعَظِيمَةِ قَلَيْهُ اللّهُ بَلَاشَكُ شَيْكُونَ عَالَبًا ه

تَأَهَّبَ مَرِيْكِ لِلْحَرْبِ أَهْبَتُهُ وَبَدَأَ بَقَطْعِ سَدِلِ النَّجَارَة عَلَى قُرْيْشُ لَتَعْدُمُفَ قُواهُم ، وَتَشَدَّ عَزَاتُمُ الْمُسْلَمِينَ بَمَا يُفَيْهُ الله عَلَيْهِم مَنْ أَنْوَال الْحَدَائِهِم ، فَوقَعَتْ بِيَنَ الْفَرِيقَيْنَ مُنَاوَشَاتَ وَحُرُوبِ أَرْسَلُ فِ بَعْضَا أَعْمَا بَعْفَهُ ، وَخَرَجَ فِي بَعْضَا بَنْفُسه ، وَسَمَّى أَهْلُ السِّيرِ مَا خَرَجَ بَعْضَا أَصْحَابَهُ ، وَخَرَجَ فِي بَعْضَا بَنْفُسه ، وَسَمَّى أَهْلُ السِّيرِ مَا خَرَجَ فَي بَعْضَا بَنْفُسه ، وَسَمَّى أَهْلُ السِّيرِ مَا خَرَجَ فَي بَعْضَا بَنْفُسه ، وَسَمَّى أَهْلُ السِّيرِ مَا خَرَجَ فَي بَعْضَا بَنْفُسه ، وَمَا أَرْسَدَل فَيها عَنْوَةً وَعَدَدُهَا نَحُو الثَّلاثِينَ ، وَمَا أَرْسَدَل فَيها وَسَمَّى أَلْسُو بِهَ )

أَضْحَابَهُ سَرِيَّةً ، وَعَدَدُهَا نَحُو السَّبِمِينَ (١) نَقْتَصُرُ فِهَذَا الْكِتَابِعَلَى مَابِهِ العَظَةُ وَ العَبْرَةُ مِنْهَا لِذُوى الْإِلْبَابِ

﴿ بَاقَ حَوَادِثِ السَّنَةِ الْآوِلَى ﴾ (الْفَصُلُ النَّامَنُ وَالْأَرْبَعُونَ ﴾ (سَرِيَّةُ حَزَةً وَعَبِيْدَةً وَسَعْدَ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴾

أُوَّلُ سَرِيَّة بَعْنَهَا رَسُولُ الله عِيْدِ هِي سَرِيَّة حُرْةَ بْن عَبْدا لْمُطَّلْب بَعْنَهُ فِي رَمْضَانَ سَابِعِ شَهْرِ مِنَ الْهُجْرَةِ وَمَعَهُ ثَلَاثُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَيْعَانَ مَن الْمُهَا مَنْ السَّامِ يَرْأَسُهَا أَبُو جَهْلُ فِي لَيْعَانَ عَمْرُ السَّامِ يَرْأَسُهَا أَبُو جَهْلُ فِي لَكُنَّ مَنْ السَّامِ يَرَأَسُهَا أَبُو جَهْلُ فَي مَنْ السَّامِ يَمْ اللّهُ مَنْ السَّامِ مَنْ السَّمَ مَنْ السَّامِ مَا السَّامِ مَنْ السَّامِ مَنْ السَامِ مَنْ السَّامِ مُنْ السَّامِ مَنْ السَامِ مَنْ السَامِ مِنْ السَامِ مَنْ السَامِ مَنْ السَامِ مَنْ السَامِ مُنْ السَامِ مَنْ السَامِ مَنْ السَامِ مَنْ السَامِ مَنْ السَامِ مُنْ السَامِ مِنْ السَامِ مَنْ السَامِ مِنْ الْمُنْ السَامِ مَنْ السَامِ مَنْ السَامِ مِنْ الْمُنْ السَامِ مِنْ السَامِ مِنْ السَامِ مِنْ السَامِ مِنْ السَامِ مُنْ السَامِ مَامِ مَنْ السَامِ مِنْ السَامِ مَنْ الْمُنْ السَامِ مِنْ السَام

ثُمَّ بَعَثَ عَلِيْكِ فِي شُوال ابنَ عَهُ عَبِيدَةً بنَ الحَارِثِ فِي سِنتِينَ

<sup>(</sup>۱) كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في شرح البخاري

(حَوَادَثُ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ)

(الْفُصْلُ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ)

(غُرُوةَ وَدَانَ وَتُسَمَّى الْأَبُوانَ)

(وَهَى أُولُ غَرْوَة لِسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمُ

عَلَمَ رَسُولُ اللهَ عَلَيْ اللهِ الْقَرَيْسُ تُرِيدُ الشَّامَ فَنَعَرَجَ مَعَ سَتَينَ مَنَ الْمُهَاجِرِينَ فِي شَهْرِ صَفَرَ مَنَ السَّنَةَ الثَّانِيةَ كَى بَعْتَرَضُوا الْعيرَ فَسَارُوا حَتَى بَلَغُوا وَدَّانَ ، فَفَاتَهُمُ الْهيرُ ، وَلَكَنَّهُ عَفَدَ صُلُحاً مَعَ فَسَارُوا حَتَى بَلَغُوا وَدَّانَ ، فَفَاتَهُمُ الْهيرُ ، وَلَكَنَّهُ عَفَدَ صُلُحاً مَعَ فَسَارُوا حَتَى بَلُغُوا وَدَانَ ، فَفَاتَهُمُ الْهيرُ ، وَلَكَنَّهُ عَلَوا ، وَإِذَا دَعَاهُمُ إِلَى فَضَرِه أَجَابُوهُ وَعَلَى أَنْ يَنْصَرُهُم عَلَى كُلِّ مَن يُرومُهُم بَسُوء ، فَضَرَه أَجَابُوهُ وَعَلَى أَن يَنْصَرُهُم عَلَى كُلِّ مَن يُرومُهُم بَسُوء ، فَضَرَه أَجَابُوهُ وَعَلَى أَن يَنْصَرُهُم عَلَى كُلِّ مَن يُرومُهُم بَسُوء ، فَانَتَهُمُ الْهِ فَعَلَى مَن اللّهَ اللهِ عَلَيْ مَن اللّهَ الْمَودُ مَن السّنَةَ الْمَذْ كُورَةَ وَمَعَهُ مَاتَنَانَ مِنَ اللّهَاجَرِينَ ، فَانتَهُمُ الْعِيرُ .

<sup>(</sup>١) جبل من جبال جهينة قرب ينبع

ثُمُّ كَانَت غَرْوَةُ سَفُوانَ ، وَ نَسَى بَدْرَ اللَّولَى ، وَسَبَهَاأَنْ رَجُلاً فَسَمَّى كُرْزًا أَغَارَ عَلَى أَطْرَاف المَدينَة وَنَهَبَ بَعَضَ مَوَاشبهَا ، فَخَرَجَ يُسَمَّى كُرْزًا أَغَارَ عَلَى أَطْرَاف المَدينَة وَنَهَبَ بَعَضَ مَوَاشبهَا ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله عَيْنَ الْحَلَ المَدْ كُورَ وَلَمْ بِدُرِكُوا كُرْزا وَعُادُوا إِلَى المَدينَة سَالمِينَ ،

#### (غَزُوةُ الْعَشيرَةِ)

عَلَمَ رَسُولُ الله عِيْنِيْ إِنَّ أَبَا سُفَيَانَ خَرَجَ فِي عِيرِ لُفَرَيْسَ بَهَا أَمُوالَ كَثِيرَةٌ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعُونَ رَجُدِلاً ، فَحَرَجَ عَلَيْقِ فَي مَاثَهُ وَخُمْسِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِي جُمَادَى الْأُولَى مِنَ السَّنَة المَذْ كُورَة يَعْنَقُبُونَ عَلَى ثَلَاثِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِي جُمَادَى الْأُولَى مِنَ السَّنَة المَذْ كُورَة يَعْنَقُبُونَ عَلَى ثَلَاثِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِي جُمَادَى الْأُولَى مِنَ السَّنَة المَذْ كُورَة يَعْنَقُبُونَ عَلَى ثَلَاثِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِي جُمَادًى الْأَولَى مِنَ السَّنَة المَذْ كُورَة يَعْنَقُبُونَ عَلَى ثَلَاثِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِي جَمَادًى الْأَولَ الْمُشَيرَةَ عَلَمُوا أَنَّ الْعِيرَ قَدْ فَاتَتُهُمْ ، عَلَى ثَلَوْ الْمُؤْمِنَ اللّهِ الْمُدِينَةُ مَالمَينَ مِنَ الْمُعَالِقُونَ اللّهُ الْمُدِينَةُ مَالَمَينَ مِنَ الْمُعَالِقُ مَنَ السَّالَة اللّهُ الْمُدِينَةُ مَالِمَا الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُدِينَةُ مَالِمَانَ مِنْ الْمُعَالِقُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ مِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللسَّعَالَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللسَّعَالَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الللْمُؤْمِنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ الللّهُ الللللللللللم

## ﴿ سَرِيةَ أمير المؤمنينَ عَبدالله بن جَدْش الأسدى)

في شُهر رَجَبُ منَ السُّنَهُ النَّانيَةُ بَعَثُهُ عَيَالِيَّةٍ فِي اثْنَى عَشَرَ رَجُلًا عَلَى مَخَلَةً بَيْنَ مَكُمُ وَالطَأْنُف وَسَمَاهُ أَمْدِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فهو أولمن سمى بَذَلِكَ ، وَكُمَّا وَصَلَ إِلَيْهَا النَّفَى بَجُمَاعَة منَ الْمُشْرَكَينَ مَعَهُمْ تَجَارَةً فَقَتْـلَ مَنْهُمْ عَمَرَ بَنَ الْحَضَرَ مِي وَأَسَرُ اثْنَيْنَ وَقُرُ الْبَاقُونَ فَغَنَّمَ مَامَعُهُمْ وَعَادَ إِلَى الْمَدَيْنَةُ ، فَأَرْجَفَ به الْمُرْجَفُونَ وَقَالُوا قَأَتُلُفَى رَجَبَ شَهْر الله الحرَام فَتُوتَفُ رَسُولُ الله عَيْظِينَةِ عَن أَخَـدْ خُسه مَن عَنَا تُمهم، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَتَالَ فِيهِ قُلْ قَتَالَ فِيهِ كَبير وَصَدْ عَنْ سَـ بيل الله وَكُفْرُ به وَالمُسجد الحَرَام وَإِخْرَاجُ أَهْله منه أكبر عند الله » عند ذلك أخذ رَسول الله عَلَيْكِيْ خُسَ تَلْكُ الْإُمُوالَ هِ

من هَذه الْغَزُوات وَالسَّرَايَا يَتَضِحُ للْقَارِي قُوةٌ عَزِيمَةُ المُسْلِمِينَ وَمُخَاطَرَتِهِمْ بِأَنْفُسِهِمْ فَى إعْزَازِالدِينِ فَانَّعَدَدَ الْحَادِبِينَ مِنْهُمْ وَسِلَاحَهُم كَانَ قَلْمِلًا جَدًا بِالنِّسِبَةِ لِأَعْدَائِهِم ، وَمَعَ ذَلَكَ فَقَدْ كَانُوا يُطَارِدُونَ كَانَ قَلْمِلًا جَدًا بِالنِّسِبَةِ لِأَعْدَائِهِم ، وَمَعَ ذَلَكَ فَقَدْ كَانُوا يُطَارِدُونَ العَدُو إِلَى أَمَا كَنَ بَعِيدَة عَنِ الْكَدِينَةِ رَضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعَينَ.

﴿ الفَصْلُ الْحَسُونَ ﴾ ﴿ أَنْسُونَ ﴾ ﴿ تَحُويلُ الْقَبْلَةَ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَالزَّكَاةُ ﴾ ﴿ وَصَلَاةً لَا تَعَدْ وَزَوَ الْجُ فَاطْمَةً وَعَائشَةً وَحَفْصَةً ﴾ ﴿ وَصَلَاةً العبد وَزَوَ الْجُ فَاطْمَةً وَعَائشَةً وَحَفْصَةً ﴾

كَانَ رَسُولُ الله وَ عَلَيْهِ كَرْغَبُ أَنْ تَكُونَ قَبْلَتُهُ مَكَّةً وَلَا اللهَ عَلَيْهِ اللّهَ وَجُهَكَ فَالسَّمَا وَلَاللّهَ مَا اللّهَ وَجُهَكَ فَالسَّمَا وَلَا اللّهَ عَلَيْهُ وَهُو اللّهَ وَجُهَلَ فَالسَّمَا وَلَا اللّهَ عَلَيْهُ وَلَا اللّهَ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللل

عَنْ قَبْلَتُهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهُا ﴾ إِلَى آخر الآيات، وَفَى شَعبَانَ مَنْ هَنْهُ اللَّائَةُ اللَّهُ مَنْهُ وَمَضَانَ وَزَكَاةَ الْفَطْرَ وَزَكَاةَ الْفَطْرَ وَزَكَاةَ الْفَالِ وَثَمَرَعَ صَلَاةً الْعَبْد ،

وَفَى هَذَهِ السَّنَةُ أَيْضًا زُوجٍ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ النَّهُ فَأَطَّمَةُ بَابِن عمه على ، وكان عمره إحدى وعشرين مسنة ، وعمرها خس عشرة سَنَةً ، وَأَمْهُرَهَا عَلَى أَرْبُعَ إِنَّهُ مُثْقَالَ مَنَ الْفَضَّة ، وَأُولَمُ عَلَى ذَلَكَ أَفْخَرَ ولبمة تمرأ وحبسا وخبز شمير، وبعد أن جهزها رسول الله عليالية أرسلها بعد العشاء مع أم أيمن إلى دار على التي أعدها لهما رسول الله بجواره ، وقَالَ لَمَا لَاتَفَارقيهما حَتَّى آتيك ، وَبَعْدَ صَلَاة الْعَشَاء ذُهُب ﷺ فَخَلْسُ بِينَهُمَا ثُمَّ أَمْرَ فَاطْمَةً أَنْ تَأْتَى عَامَ فَأَتَت بِهِ فَقَرَّا عَلَيه وَنَقَتْ فَيه ثُمَّ نَضَحَ به عَلَى صَدْرَهَا وَظُهْرِهَا ، وَقَالَ اللَّهُم اجْعَلْ منهما الكثيرَ الطبب ، ثم أمر عليًا بأن يأتى بما. وفعل به كذلك وَدَعَا بِذَلِكَ النَّعَاء ، وقد استَجَابَ الله دَعَامُ فَكَانَ لَهُمَا مَنَ النَّريَّةُ مَا لُمْ مِكُن لَغيرهما من سائر المسلمين .

﴿ الْفُصْلُ الْحَادَى وَالْحَسُونَ ﴾ ﴿ الْفُصْلُ الْحَادَى وَالْحَسُونَ ﴾ ﴿ عَرْوَةً بَدْرِ الْنُكْبَرَى وَالشُّورَى بَيْنَ الْمُسْلِينَ ﴾

عَلَمُ رَسُولُ الله عَلَيْكُ أَنْ عَيْر فَرَيْسَ عَائدَةً مِنَ الشَّامِ وَهِيَ الَّتِي مَرَّامُهُمَا أَبُو مِنْهَانَ وَقَدْ فَاتَتُهُ عَلَيْكُ حِينَ اعْتَرَضَهَا فِي غَرْوَة الْعَشيرَة يَرْأُمُهَا أَبُو مِنْهَانَ وَقَدْ فَاتَتُهُ عَلَيْكُ وَ حَيْنَ اعْتَرَضَهَا فِي غَرْوَة الْعَشيرَة

و قت ذُها بها عوان فيها أموالا كثيرة لقريش فاستنفر على الصحابه عامة التُّعرض لَمَا مُوخَرَج مَن المَدينة تَمُانية من رَمضانَ من السُّنة الثَّانية ومعه اقل من اربعائة رجل معهم ثلاثة افراس وسبعورن بعيرا يتعاقبون عليها وعلمابو سفيان بخروجهم فارسل إلىقريش يستنفرها لِحَمَايَة عبرَهَا ، وَسَلَكُ بِهَا غَيْرَ الطّريقِ المُعتّاد . فَخَرَجَت قَرَبْشُ نَحُو الله مُعَهُمُ أَ كُثُرُ مِنَ اللهِ بَعِيرِ وَمَأَنَّةً فَرُسِ مَعَ كَالَ الاستعداد، فَلَمَا وَصَلَ رَسُولَ الله وَيُتَطِيِّكُ الروحَاءَ عَلَى كُوارْبَعِينَ ميلاً من المدينة عَلَمَ بِذَلَكَ كُلُّهُ ، فَجَمَعَ أَصِحَابُهُ وَأَخَبَرُهُمْ بَخُرُ وجِقُرَيْشُ لِقَتَالَهُمُ وَشَاوِرُهُمْ فى الْآمر ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ خَرَجْنَا لَلْعَيْرِ غَيْرَ مُسْتَعَدِّينَ وَقَالَ آخَرُونَ غَلْقَى عَدُونَا وَاللَّهُ نَاصَرُنَا ، فَأَعَادَ الْقُولَ ثَانِياً ، فَقَالَ المَقْدَادُ بَنُ عَمْرُو أَبْنِ الْإَسُودِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، لَانْقُولَ لَكَ كَمَا قَالَتِ الْيَهُودَ لَمُوسَى : « اذْهَبِ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتَلًا » بَلْ نَقُولُ. قَاتِلْ عَدُوكُ وَنَعَنْ مَعَكَ « اذْهَبِ أَنْتَ وَرَبُكُ فَقَاتَلًا » بَلْ نَقُولُ. قَاتِلْ عَدُوكُ وَنَعَنْ مَعَكَ مُهَا تُلُ عَن بَمِينَـكُ وَشَهَالِكَ وَأَمَامِكَ وَخَلْفَكَ، فَأَعَادَ مِلْتَالِيَّةِ الْقُولَ

ثالثة ، فقال سعد بن معاذ (١)سيد الأوسكانك تعنيناً يأرسول الله : ان أمرناً تُبَعَّ لَامركُ وَاللَّهُ لَئُن اسْتَعْرَضْتَ بِنَا الْبَحْرَ لَخَضْنَاهُ، فَسُرّ رُسُولُ الله عِيْدِ عَلَيْكَ عِمَا سَمَعَ وَقَالَ سِيرُوا وَأَبْشُرُوا فَأَنَّ اللَّهُ قَدْ وَعَدَى إحدى الطائفتين. وانى قد رايت مصارع القوم. وانزل الله فى ذَلَكَ ﴾ وَإِذْ يَعَدُكُمُ اللهَ إِحْدَى الطَّائْمَتَيْنَ أَنَّهَا لَـكُمْ وَتُودُونَ أَنَّ غَيْرً ذَات الشُّوكَة تَكُونَ لَكُمْ وَيُريدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقُّ الْحَقُّ بَكُلَمَاتِهُ وَيَقْطَعَ دَابِر الكَافرينَ ﴾ أي اذْكُرُوا مَعَاشَرَ المُسلينَ الْوَقْتَ الذيوَعَدَكُمَاللهُ فيه إحدى طَائفتَى مُشْرَى قَرَيْشَ أَنَّهَا لَكُمَّانَ تَحْتَ سَلْطَانَكُمْ، فَتَرْغَبُونَ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوكَةِ وَهَىَ طَائِفَةُ الْعَيْرِ فَيْهَا أَبُو سُفْيَانَ مُعَ المَالَ الْكُثير وَيريد الله طَائمةَ النفير فيهَا أَبُو جَهْل وَرُوَسَاءُ الشّرك أَعْدَا الدِّينِ ، لَيُحقُّ الْحَقُّ الْحَقُّ وَيَقْطَعَ دَابِرَ أُولَئكَ ٱللَّكَافرينَ ، فَكَانَ مَاأَرَادَهُ تَعَالَى. وَهُو أَحَكُمُ الْحَاكَمِينَ .

<sup>(</sup>۱) مذا هو المشهور في كتب الدير وشرح البخاري والذي في مسلم في أن القائل هو سعد بن عبادة ولا مانع من أن يكون كل واحد منهما تكلم عن قومه لان ابن عبادة سيد الخزرج وابن معاذ سيد الأوس والله أعلم ه

#### ﴿ الْفُصَلُ الثَّانَى وَالْمُسُونَ ﴾

### ﴿ النَّفَاءُ الْجِيشَينِ وَالنَّحَامُ الْفَتَالَ ﴾

مَارَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَا إِنَّهُ مِاللَهُ وَالْمُعَالِيْ فِأَصْحَابِهِ حَتَى نَزَلُوا عَلَى أَغْزَر مِيَاه بَدْر وَجَعَلُوهُ خَلْفَ أَظْهُرُهُمْ بِاشَارَة الحُبَابِ بْنِ الْمُنْدِ الْأَنْصَارِى ، ثُمَّ بَنُوا لَرَسُولَ الله عَرِيشًا عَلَى تَلَّ مُشْرِفَ عَلَى مِسِدَانِ الْقَتَالَ لَتَكُونَ الْقَيَادَةُ الْعَامَةُ لَهُ وَيَعِينِهِ وَجَعَلُوا عَنْدَهُ أَبًا بَكُو الصَّدِيقَ ، وَتَوَلَى سَعْدُ الْفَيَادَةُ الْعَامَةُ لَهُ وَيَعِينِهِ وَجَعَلُوا عَنْدَهُ أَبًا بَكُو الصَّدِيقَ ، وَتَوَلَى سَعْدُ ابْنَ مُعَادَ حَرَاسَةَ الْعَرِيشِ بَنَفْسِهِ . وَبَاتَ رَسُولُ اللهِ وَيَعَلِيهِ يَدْعُو رَبَّهُ وَبِسَأَلُهُ النَّهُ مَا عَدُوه ،

وَرَآيَةً يَضَاءَ لَعَلَى مِنْ أَبِي طَالبورَآيَةً يَضَاءَ الْخُرَى الْتُقَى الجَيْشَان ، الْتُقَى الجَيْشَان ، فَنُرَلَ وَلَيْنِ الْمَالَةِ وَرَقْبَ الجُنْدُو أَعْطَى لَوَاءً أَيْضَ لَصْعَب بْنَ عُمَادِ الْعَبْدُرى وَرَآيَةً يَضَاءَ لَعْلَى بْنَ الْمُنْدِ . عند وَرَآيَةً يَضَاءَ لَلْحَبَ ابِن المُنْدُ . عند ذَاكَ بَرَز اللّا لَهُ مَنْ مَشْر كَى عَبْدَشَمْ وَطَلَبُوا مُبَارِزَةً بَنِي عَمِّمْ مَنْ بني فَالْكَ بَرَز اللّا لَهُ مَنْ مَشْر كَى عَبْدَشَمْ وَطَلَبُوا مُبَارِزَةً بَنِي عَمِّمْ مَنْ بني هَامُ مَنْ الْمُؤَامِ مَوْزَةً وَابنا أَخُويه عَبْدَةً بن الحَارِث وَعَلَى بَرَ

أَى طَالَب ، فَقَتَلَ الثَّلَاثَةُ الْمُسْلُونَ الْتُلَاثَةُ الْمُشْرِكِينَ ، وَجُرِحَ عَبِيدَةً جَرَّحًا بَلِيغًا فَحَمَلَهُ حَرْةُ وَعَلَى إِلَى عَرِيشِ النِّبِي النِّيْ فَوَضَعَهُ عَلَى جَرْحًا بَلِيغًا فَحَمَلَهُ حَرْةُ وَعَلَى إِلَى عَرِيشِ النِّبِي النِّيْ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخَدْهُ وَطَيْبَ قَلْبَهُ ، فَقَالَ عُبَيْدَةً نَحْنَأُحَقَ بِقَوْلَ أَبِي طَالِبِ فَخُده وَطَيْبَ قَلْبَهُ ، فَقَالَ عُبَيْدَةً نَحْنَأُحَقَ بِقَوْلَ أَبِي طَالِبِ فَخُده وَطَيْبَ فَضَرَع دُونَهُ وَنَذَهُل عَن أَبْنَا ثِنَا وَالْحَلائِل اللهِ النَّهُ اللهُ حَتَى فَصَرَع دُونَهُ وَنَذَهُل عَن أَبْنَا ثَنَا وَالْحَلائِل اللهِ اللهُ حَتَى فَصَرَع دُونَهُ وَنَذَهُل عَن أَبْنَا ثِنَا وَالْحَلائِل

عَدُدُهُمْ كَالْقَتْلَى سَبْعِينَ ، وَفَى هُــَذَا مَظَاهُرَ كَثَيْرَةً مَنْ مَدُلُولَى آيَةً (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحَمَةً لَلْعَالَمِينَ) ، وَآيَة (وَانَّكَ لَعَلَى خُلْقُ عَظَيمِ)

﴿ الْفُصَلُ النَّالَثُ وَالْجُسُونَ ﴾

﴿ دَفْنُ الْقَتْلَى وَنِدَا. الْمُوتَى ﴾

كُلْ الْمَا اللّهِ اللهِ الل

ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ عَلِي تَعْيِينَ ميدَانِ الْفَتَالَأَخَذَ بِرَأَى الْحَبَابِ بن المُنذر مُرَمِّهُ اللَّهُ خَلْفَ أَظْهُرُهُ . وَبَنُوا لَهُ عَلَيْكِ عَرِيشًا عَلَى تَلَ لَتَكُونَ فَجَعَلُوا المَاء خَلُفَ أَظُهُرُهُ . وَبَنُوا لَهُ عَلِيْكِ عَرِيشًا عَلَى تَلَ لَتَكُونَ حَرَكَاتُ الْجُنْدُ عَلَى مَرْأَى منهُ مُتَلِيلًا وَتُولَى الْقَيَادَةَ بَنَفْسه وَكَانَ يَنْزُلُ إِلَى الميدَان وَيُصلح صَفُوفَ أَصْحَابه بعَصًا في يَده ثم أَمرَهُم أَرْب لَا يَمْنَعُوا آحَداً مِنْ وَرُود المَّاءَ . وَلَمَّا الْهَزُمُ الْآعَدَاءُ أَمَرُ بِالْكُفِّ عَن الْقَتْلُ وَاسْتَبْدَالُهُ بِالْأَسْرِ رَحْمَةً مَنْهُ وَشُفَقَةً . وَكَمَّا انْتَهَت الْمُعْرَكَةَ أَمَرَ بدُفْنِ الْقَتْلَىمَنِ أَصْحَابِهِ وَأَعْدَانُهِ . وَنَزَلَ فَزَارَ الشَّهَدَا. وَتَرَحَّمَ عَلَيْهِم وَكَانُوا أَرْبُعَةً عَشَرَ مُنَّةً مِنَ المُهَاجِرِينَ وَمُسَنَّةً مِنَ الحَزَرَجِ وَآثَنَينَ منَ الأوس. وَبَعْدَ ذَلَكَ وَقَفَ عَلَى مَدْفَنَ الْأَعْدَاء الْمُشْرَكِينَ وَكَانُوا سَبِعِينَفْنَادَى كُلُّرَ تُيسِمنهُم بأسمه يَأْفَلَانَ بنَ فَلَانَ. يَأْفَلَانَ بنَ فَلانَ. ثُمَّ ذَكُرُهُمْ بَقُولُه : هُلَ وَجَدَتُمْ مَاوَعَدَكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ حَقًا . فَقَـالَ رو روار درو رصی الله عنه . کیف تنادی أجساماً هَامدَةً ؟ فَقُــالُ

لاَيستطيعونَ الْجَوابِ.

وَلَمَّا انْتُهَتَ الْحُرْبُ أَقَامَ بَمَحَلَّهَا ثَلَاثَةً أَيَّام ، وَكَانَتَ هذه عَادَتُهُ عَلَى الدوام، ثم ارتحل ومعه الإساري والغنائم وفي وادى الصلة أ قَسْمُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَر بَقَتْلِ النَّضِر بن الْحَارِث. ثمُّ عَقْبَةً بن أبى مُعيط لَكُثُرة ايذَائهما لرَسُول الله عَيْنِيُّ حَينَ كَانَ بَكَّهُ \* وَلَمَا دَخُلَ المَدَينَةُ شَاوَرَ أَصْحَابُهُ فَى الأَسْرَى وَبَعْبَدُ مُحَاوِرَةً طُويَلَةَ تَقُرُر الْمَنْ عَلَى الْمُعُوزِينَ وَالفَدَاءُ عَلَى آخَرِينَ وَكَانَ مَنْ جَمَلتُهُمْ عُمهُ الْعَبَاسُ فَدَفَعَ الفدَاءَ عَنْ نفسه وَعَنْ بَعْض أَقَارِبِهِ وَعَادَ الْيُمَكَّةُ مع أن أعمال العباس قدل على إيمانه . فأنه حضر بيعة الانصار لللة الْعَقَّبَةُ وَاسْتُونُقَ لُرْسُولَ اللهُ مَنْهُمْ . وَكَانَ بَقَاؤُهُ بَمُكَةً عَيْنَا لُرْسُولُ الله يكَانُهُ بَأُخْبَارِ الْمُشْرِكُينَ وَلَهَذَا أُوصَى رَسُولُ الله أَصْحَابُهُ يُومَ بَدُر أَنْ لَا يُقَتَّلُوهُ وَلَكُنَّهُ عَامَلَهُ فَى الفَدَاء بِظَاهِرٍ أَمْرِهُ كَى يَبْقَى عَيْنًا لهُ عَلَى عَدُوه وَكَذَلكَ كَانَ حَتَى عَامَ الفَتْح وَاللَّهُ آعَلُم.

وَهَهُنَّا يُحْسَنُ أَنْ نَنْبَهُ عَلَى أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ جَعَلَ مِنْ أَوْلَاد الْمُسْلِمِينَ عَلَى جُمَّلَة مَا يُقْبَلُ فَى الْفَدَاء تَعليم الْكَتَابَة لَعَشَرَة مَنْ أَوْلَاد الْمُسْلِمِينَ عَلَى كُلَّ فَقِير يُحْسَنُ التَّعليمَ مَعَ أَنَّ قَدْرَ الْفُدَاء فِى تلْكَ الْفَرْوَة كَانَ أَرْبَعَة كُلِّ فَقِير يُحْسَنُ التَّعليمَ مَعَ أَنَّ قَدْرَ الْفُدَاء فِى تلْكَ الْفَرْوَة كَانَ أَرْبَعَة آلَا فَيَوْدُوهُ كُلُ الْفَرْوَة كَانَ أَرْبَعَة آلَا فَيَوْدُوا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا يَسْتَكُثُرُوا فَي تُعلِم أُولَادهُم مَا يَبْذُلُونَ مَ

وَفَى قَصَّةَ بَدْرِ وَمَاجَرَى فَهَا وَبَعْدَهَا مَظَاهِرُ كَثَيْرَةٌ مَنْ مَدْلُولَى اللّهَ وَقَى قَصَّةً لَلْعَالَمَينَ » • آيَنَ « إِنَّكَ لَعَلَى خُلْق عَظيم ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ » • وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ هُمَا أَرْسَلُمُ أَوْلُ اللهُ فَيه سُورَةَ الْإِنْفَالُ وَقَدْ عَنَى أَهُلُ النَّفُ سِيرَ هَا • النَّهُ فيه سُورَةَ الْإِنْفَالُ وَقَدْ عَنَى أَهْلُ اللهُ فَسِيرِ وَالسِّيرَ بَنَفْسِيرِهَا • •

#### (تَنكَلَةٌ)

يَحْسُنُ أَنْ نُحَرِّرَ بَهَذِهِ الزَّبْدَةِ أَبْطَالَبَدْرِ الْكَرَامَ لاخْتلاف الْعُلَمَاءِ
فِي عَدَدهُمْ وَتَخْبُطُ الْكَثيرِينَ فَي أَسْمَائِهُمْ وَكُنَاهُمْ مَعَ أَنَّهُ وَرَدَ فَي عَدَدهُمْ لَعَلَّ اللهُ اطلَعَ إِلَى أَهْلَ بَدْرِ فَقَالَ لَهُمُ اصْنُعُوا مَاشَتُمْ فَقَدَ وَمِقَالَ لَهُمُ اصْنُعُوا مَاشَتُمْ فَقَدَ وَمِقَالَ لَهُمُ اصْنُعُوا مَاشَتُمْ فَقَدَ (م - ٣ - ج - ج - زبدة السيرة النبوية)

مُرِّهُ مُ الْمُ

لَهُذَا عَنَيْتُ بِذَلِكَ وَ اقْتَفَيْتُ تَرْ تَيْبَ العَلَّامَةُ ابْنِ هَشَامِ وَأَتَمَعْتُ مَا الْمَالَةُ مَن كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالسَّبَرَ فَبَلَغَ بَعْمُوعُ عَدَدَالْبَدْرِ بِيْنَ الْكَثَّةُ وَ الْكَاتَا وَاسْتَيْنَ وَهُو غَايَةٌ مَا قَيْلَ فَى بَحْمُوعِ عَدَدِهِمْ فَا قَالَ الْعَسْقَلَانِي أَدْبَعَةٌ وَسَعُونَ مِنَ الْأُوسِ وَمَا أَةٌ وَخَسَةٌ وَسَعُونَ مِنَ الْأُوسِ وَمَا أَةٌ وَخَسَةً وَسَعُونَ مَنَ الْأُوسِ وَمَا أَةً وَخَسَةً وَسَعُونَ مَنَ الْأُوسِ وَمَا أَةً وَخَسَةً وَسَعُونَ مَنَ الْخُونَ مَنَ الْخَوْرِي وَالْ الْقَسْطَلَانِي هِ

## (الحزب الأول) (المهاجرون أربعة وتسعون)

ذَكَرَ الْبُخَارِي فَ صَحِبِحِهِ أَنَّ سَهَامَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ بَدْرِ كَانَتْ مَا ثُهُ وَهَا غَنْ قَدْ ظَفَرْ نَا بَأْرْبَعَة وَتُسْعِينَ مَنْ أَسْمَاتُهِمْ . وَلَعَلَّ السَّنَّةُ الْأَسُهُمَ الْبَاقِيَة هِي سَهَامُ الثَّلَاثَة الْأَفْرَ أَسِ الَّتِي مَعَهُمْ فَا قَالَ الْعَسْقَلَانِي (مُحَدِّدُ رَسُولُ الله شَرَفُ البَدْرِيِّينَ) :

حَارَثَةَ السَّكَلِي مُولَى رَسُولَ الله. أنسَةُ الْحَبْشي مُولَى رَسُولَ الله . أبو كَبْشَةَ الْفَارِسِي مُولَى رَسُولَاللهِ. أَبُومُر ثُد كُنَارَبْنَ حَصَين. ابنه مرثد ورورو و و مراد من الماشي. الطفيل بن الحارث الهاشي. الحصين بن عبيدة بن الحارث الهاشي. الحصين بن الحارث الهاشمي مسطم وهو عوف بناثاثة بنعباد المطلبي فهؤلاء إثنا عَشر من نَى هَاشم و المُطلب وَمُواليهم \* عنمان بن عفان الاموى. ابوحذيفة مهشم اوهشام بن عتبة بن ربيعة .سالم مولى ابىحذيفة عبداقه بن جحش الاسدى. عكاشة بن محصن الاسدى. شجاع بن وهبالاسدى. عقبة بنوهب الاسدى ابوسنان بن محصن بن حرثان الاسدى . ابنه سنان . محرز بن نضلة الاسدى. ربيعة بن اكتم الاسدى ثقيف بن عمرو اخوه مألك . أخوهما مدلاً بالمدلج بن عمرو. أبو مخشى سويد بن مخشى الطائل .

يزيد بن رقيش الاسدى عتبة بن غزوان النوفلى .خباب مولى عتبة عَبهوه و و الله عبر الله و المراكب و المراكب

مولى حاطب مصعب بن عمير العبدري. سويبط بن سعد العبدري عبدالرحمن بن عوف الزهري . سعد بنابي وقاص الزهري . اخوه عمير بن أفي وقاص الزهري . المقداد بن عمرو بن الاسود الحضرى عبد الله بن مسعود الهذلي . مسعود بن ربيعة القاري من القارة ـ ذُو الشَّمَالَيْنَ عَلِيرَ بَنَ عَبِدُ عَرُوالْخُزَاعِي. خَبَابِبنِ الأرتِ النّميمي ابن رَبَاحِ الجُمَحَى مُولَى أَبِي بَكُر . عَامَرُ بَرِ فَهَيْرَةُ الْأَسَدَى مُولَى اً بي بكر . صهيب بن سنان النّمري ثمّ الرّومي . طَلْحَةُ بن عبيدالله الاسدى. أبو سلبة عبد الله بن عبد الاسد المخزومي. شماس بن عُنَّهَانَ الْمُخْرُومَى . الأرقم بن أبى الأرقم عبد مناف المخزومي . عمار نَابِنَ بِأُسِرِ الْعُنْسِي . معتب بن عُوف الْخُزاعي . عَمْرُ بن الْخَطَابِ بن رَبِهِ هُرَدِّ عِيْ رَبِهِ هُوَ مِنَ الْحَطَّابِ بَن نُفيلِ الْعَدُوي · مَهْجُعُ بِنَعْكُ نَفيلِ الْعَدُوي ِ زَيْدِ بِنَ الْحَطَّابِ بِن نَفيلِ الْعَدُوي · مَهْجُعُ بِنَعْكُ مِن عَدنَارِثَ مُولَى عَمْرَ بن الْخَطَّابِ. عَمْرُو بن سرَاقَةَ العَدُوي. مِن عَدرَاقَةَ العَدُوي.

عبد الله بن سراقة العدوي. و اقد أو واقب بن عبدالله حليف بي عدي خولی بن أبی خولی حَلیف بنی عدی . مَالك بن أبی خولی حَلیف بني عدى . عامر بن ربيعة العنزى حليف ال الخطاب عامر بن البكر ابن عبد ياليل. اخوه عاقل. اخوهما خالد. اخوهم إيابهن ورهؤلا. حَلَفَاءُ مَنَى عَدَى . سَعِيدُ بِن زَيد العَدُوى . عَنَمَانَ بِن مَظْمُونَ الجَمْحِي ابنه السائب. قدامة أب مُظُّعُون الجُحي. عبدالله بن مظمون الجُحي معمر بن الحارث بن معمر الجمحي خنيس بن حذافة السهمي. أبو سبرة أبن أبى رُهم العامري . عَبْدَالله بن عَزْمَة بن عَبْد العزي . عبدالله بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس . عمير بن عوف مولى سهيل . سعد ، ر ره و المحامري . أبوعبيدة عامر بن الجراح . عامر أو عمرو بن الحارث بن زهير . سهيل او سهل بن وهب بن ربيعة بن بيضًا. . العَامرى . حَاطِبُ بْنَ عُمْرُو الْعَامرى . عَيَاضُ بْنُ زُهَيْرِ الْفَهْرِي مَنْ

عنى الحَارِث. فَهُوْلِاً خَمْسَةً وَتُمَانُونَ ذَكَرَهُمُ ابن هَشَامٍ في سيرته وَأَمَّا البَاقُونَ فَهُم :

الأخلَس بن حبيب. سيرة بن فاتك الحارث بن قيس . صبيح موقي الداخلَ بن قيس . صبيح موقي الداخلَ بن عبر . وهب بن موقي الداخل المحاص مرص فأسهم له . طلب بن عمبر . وهب بن الدرج . يزيد بن الأخلَس . خريم بن فاتك . عمرو بن عرف حرف من فاتك . عمرو بن عرف حرف من فاتك . عمرو بن

فَهُوُلاً قَرَيْنَ وَلَكُنْ فَرَضَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ وَاللَّهِ سَهُمُهُمْ فَى الْغَنيمَةِ وَجَعَلَ هُمْ مِنَ الْأَوْلِ اللهِ وَاللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا إِلَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُعَا اللّهُ مَا مُعَ

تَعَالَى عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ .

## (الخزب الثاني)

## ﴿ الأوس أربعة وسبعونَ هذه أمماؤهم)

معد بن معاذ بن عبد الأشهل أخوه عمروبن معاذ. الحارث ابن أوس بن مُعَاذ بن عَبد الأشهَل الْحَارثُ بن أنس أو ابن قيس أبن رافع بن عبد الأشهل. مَعد بن زيد بن مألك بن عبيد. سلَّة بن مَلَامَةً بن وقش بن زَعُورًا . عَبادُ بنَ بشر بن وقش بنزَعُورًا . سَلَمَةُ ابن تَابِت بن وَقَش بن رَعُوراً .رَافع بن يَزيدُ بن كَرزبن زَعُوراً الحارث بن خزيمة أو ابن خزمة بنعدى حَليف لهم . محمد بن مسلمة ابن خَالد بن عَدَى بن مجدَّعَة بن حارث بن الحَارث بسَلَمَة بن أَسَلَمُ ا بن حَرَيْشِ مَنْ بَنِي حَارِثُهُ بنِ الحَارِثِ. أَبُو الْهَيْمُ مَالِكُبنَ النِّيهَانِ. عبيدة بن التبهان عبدالله بن سهل اخو بنيزعورا هؤلا. خمسة عشر من بني عبد الأشهل. قَتَادة بن النعمان بن زيد بن عامر عبيد بن

اوس بن مالك ويقال له المقرن لانه قرن اربعة من الاسرى يوم بدر النضرين الحارثين عبد . معتب بن عبيد بن عبد عبداللهبر ـ طارق البلوى حليفهم. مسعودبن عبدسعد من بني حارثة . ابوعبس ابن جبر من بني حارثة. ابو بردةهاني. بن نيار البلوي حليفهم. عاصم أبن ثابت بن قيس. معتب او متعب بن قشير بن مليل. أبو مليل بن الازعر بن زيد . عمرو او عمير بن معبد بن الازعر بن زيد . سهلَ ابْ حَنَيْف بن وَاهب (الْحَسَّةُ الأخيرُونَ من بني عَوْف) . مُبشّر بن عبد المنذر بن زنير . رفاعة أخوه . سعد بن عبيد بن النعمان . عويم ابن ساعدة . رافع بن عنجدة عبيدبن ابي عبيد . ثعلبة بن ابي حاطب ابن عمرو. أبو لبأبة بشير بن عبد المنذر رده رسول الله على من الله على الله ع الرُّوحاً، واستَخلفه على المدينة وضرب له بسهم مع اصحاب بدر معن بن عدى البَلوى حَليفهم . ثَابت بن أرقم بن ثَعلَبةً. عَبد الله بن سَلَمَةً بَنْ مَالَكُ . عَاصَمُ بنُ عَدَى بن الْجَدُ بن الْعَجَلَانِ رَدُهُ رَسُولُ الله وَاسْتَخَلَفُهُ عَلَى اهْلَ المَالَيْةُ وضَرَبَ لَهُ بسَهُمْ مُمَّ أَصْحَابُ بَدُّر . زَيْدُ أبن أسلم بن تعلبة .ربعيبن رافع بن زيد .عبدالله بن جبير بن النعمان عَاصِمُ بِنَ قَيْسِ بِنَ قَابِتِ بِنِ النَّهِ مَانِ أَبُوضِبًا ح بِن قَابِتِ بِنِ النَّمَانِ. أَخُوهُ أَبُوحَنَةً وَيَقَالَ لَهُ أَبُوحَبَّةً .سَالُمُ بن عَمير بن ثَابِت بن النَّعْمَان . خُوانُ ابن جُبَير بن النعمَان وقَدَعَ فَكُسرَ بالروحَاء فَرَدُهُ ﷺ إِلَى المدينَة وضرب له بسهم مع اصحاب بدر . منذر بن مُحَمّد بن عَقَبَةً . أَبُوعُقيل ابن عبدالله بن تُعلَبة من قضاعة حليفهم. الحارث بن أبي خرمة يكني ا با بشير . سعدبن خيثمة بن الحادث . منذر بن قدامة بن عرفجة . الحارثبن عرفجة تمم مولى سعد بن خيثمة او مولى بن غنم . جبير أو جَبَّرُ بنُ عَتَيكُ بنَ الحَارث. مَالكُ بنَ نَمَيلَةً أَوْ أَبْنَ ثَمِيلَةً حَليفُ لَهُم النعمان بن عصرالبلوى حليف لهم هؤلاء احد وستون ذكرهم

ابن هشام في سيرته

وَأَمَّا الْبَاقُونَ فَهُمْ: النَّعْمَانُ بِن أَنِ خَرْمَةَ . يَزِيدُ بِن السَّكَن . خَدَاشُ ابْنَ قَتَادَةً . زِيَادُ بِنُ السَّكَن . إِيَّاسُ بْنَ أُوسَ . شَرِيكُ بْنَ أَنْسَ. عَامَرُ ابْنَ يَزِيدَ . عَبْدُ الرَّحْنَ بِن جُبِيرَ . وَأَنْ بَنَ خَيْرَ . عَبْدُ الرَّحْنَ بِن جُبِيرٍ . مَا لَكُ بْنَ قَدَامَةَ . ظَهِيرُ بْنَ رَافِعِ بْنِ عَدَى . مُظْهِرُ بْنَ رَافِعِ بْنَ عَدَى . فَهُو لَا أَرْبَعَةَ وَسَبْعُونَ وَهُو مُوافِقَ لَمَا فَى القَسَّطَلَانِي أَرْبَعَةَ مَنْهُمْ لَمْ فَهُو الْدَدَ اللَّهُ مَنْهُمْ مَنَ الْغَنِيمَة وَهُو مُوافِقَ لَمَا فَى القَسَّطَلَانِي أَرْبَعَةَ مَنْهُمْ مَنَ الْغَنِيمَة وَهُو مُوافِقَ لَمَا فَى القَسْطَلَانِي أَرْبَعَةَ مَنْهُمْ مَنَ الْغَنِيمَة وَهُمْ أَبُو لَبْهَ رَفَا عَقْمُ بِنَ عَدَى . وَعُو مُوافِقَ لَمَ الْفَسَطَلَانِي أَرْبَعَةً مَنْهُمْ مَن الْغَنِيمَةُ وَسَبْعُونَ وَهُو مُوافِقَ لَمَ وَالْحَرَقُ بَنْ حَالَمِ . وَعَلَمْ مَنَ الْغَنِيمَةُ وَمُو مُوافِقَ لَمْ أَنْ وَالْمَ مُنَالِعُنِيمَ وَعَلَمُ مَنْ الْغَنِيمَةُ وَالْمَانِ وَهُو الْمَالِقُ فَوْ الْمُؤْمِ الْمُعْمَى مَنَ الْغَنِيمَة وَالْمُ الْمَالَةُ وَالْمَالِي وَعَلَى . وَخَوَّ الْوَبِهُ مُنْ جَبِيرٍ رَضُو الْوَاللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْعَمِينَ هُ وَالْوَالْمُ الْمُعْمَالُولُهُ الْمُعْمِى . وَخَوَّ الْوَالِهُ عَلَيْهِمْ أَجْعَمِينَ هُ مَا أَوْلُولُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعَلِيمَ الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمَلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

### ﴿ الحزب الثالث ﴾

﴿ النَّخْرَرَجُ مَا لَهُ وَخَسَمَةً وَ تَسْعُونَ هَذَهُ أَسْمَاؤُمْ ﴾

 بنى عبدالقيس، بشير بن سعد بن ثعلبة ، اخو ماكبن سعد من بني زيد سبيع بن قيس بن عيشة . اخره عبادا وعبادة . عبد الله بن عبس فهؤلا. ثلاثه من بني عدى يزيد بن الحارث بنقيس . خبيب بن اساف بن عتبة عبدالله بنزيد بن ثعلبة .اخوه حريث او الحارث . سفيان بن ابن بشر أو نُصر فَهُوَ لَاء أَرْبَعَةُ نَفَر من بَنى جَشَم بنالحَارث بَديم بن يعار بن قيس . عبدالله بن عمير أوعسير من بني حارثة . زيد بن المرين بن قيس بن عدى عبدالله بن عرفطة بن عدى مؤلاء أربعة نفر مر. بني جَدَارَة بن عَرف بن الحَارث . عَبدالله بن الربيع بن قيس . عَبدالله ابن عبد الله بن أبي بن سلول أوس بن خول بن عبدالله هذان الرجلان من بني عُوف بني الحبلي . زيدبن وديعة بن عمرو . عقبة بن وهب ابن كَلْدَة حَلَيْفَهُم . رفأعة بن عمرو بنزيد · عامربن سلَّــة بن عامر

ابن عبدالله بن نَضلة بن مالك. عبادة بن الصدامت بن قيس. أخوه ، و ، و هو المعامت بن قيس هذان الرجلان من بني اصرم بن عوف · اوس بنالصامت بن قيس هذان الرجلان من بني اصرم بن عوف · النعان بن مالك بن تعلبة الدعدي . ثابت بن هزال بن عمر و بن قر بوس مالًا بن الدخشم بن مرضخة ربيع بن إياس بن عمرو .ورَقَة بن إياس عَمْرُ وبن إياس هُؤُلاً. الثَّلائة من أهل البُّمن حَلْفًا . لَهُمْ الْجُذْرُ عَبْدُاللهُ أبن َزيادبن عُمروالبَلوي حَليفُهم عبّادبن الخشخاش بن عَمرو بحَابُ أو بحاث أبن تُعلَّبَهُ بن خزيمة عبدالله بن تُعلَّبُهُ بن خُزيمة أخوه عتبة بن ربيعة ابن خالد حليفهم من بني بهرامه و لاء خمسة من بني غُصينة ابو دَجَانة مماك ابن خرشة. المنذربن عمرو بن خنيس هذان الرَّجلان من بني سَاعدة أبوأسيدمالك بن ربيعة بن البدر أو البدي . مألك بن مسعود بن البدناوالبدي عبدربه بن حق بن أوس. كعب بن جماز الجهني حليفهم • ضمرة بن عمرو بن ثعلبة الجهني. آخوه زياد ، بسيسة و مرره على المراد و مراد و مراد الله من عامر البلوي حليفهم هؤلاء الحنسة من الوبسيس الخوهما، عبدالله بن عامر البلوي حليفهم هؤلاء الحنسة من

جهينة حَلْفَاؤُهم، خَرَاشبن الصَّمة بن عَمْرُو بن الجُوح، الحَبَّاب ابن المنذر بن الجموح ، عميربن الحمام بن الجموح ، تميم مولى خراش ابن الصمة،عبدالله بن عمرو بن حرام، معاذبن عمرو بن الجموحةاتل ابىجهل، معوذ بنعمرو بن الجموح ، خلاد بنعمرو بن الجموح،عقبة ابن عَامر بن ناَبى بن حَرَام ، حَبيبُ بن الأسود مُولَاهُم، ثَابت بن الحَارِثْبِنْ حَرَامٍ،عُمِيرِبْنُ الْحَارِثِبِنْ تَعَلَّبُهُ هُوْلًا. اثْنَاعَشَرَ رَجُلًامن بنى حَرَام، بشير بن البراء بن معروربن خنساء ، الطَّفيل بن مالك بن خُنساء . الطفيل بن النعان بن خنساء ، سنان بن صيني بن صخر بن خُنساءً ، عَبْدُ الله بن الجَدُّ بن قيس بن صَحْر بن خَنسَاءً ، عَبْد الله بن صَخر بن خَنسًا. ، عُتبةً بن عَبد الله بن صَخر بن خَنسًا. ، خَارجة بن حَمْير ، عَبْدَالله بن حَمَير حَلَيْفَان لَهُمْ من أَشْجَعَ هُؤُلًّاء تَسْعَة نَفْر من سرح بن خناس ، عبدالله بن النعان بن بلدمة ، الضحاك بن حارثة أن

رید ، سواد بن زریق بن ثعلبة ، معبد بن قیس بن صدخر بن حرام اخوه عبد الله بن قيس بن صخر بن حرام هؤلاء سبعة ففر مرب بني خناس ، عبدالله بن عبدمناف بن النعان ، جابر بن عبدالله بن رباب ابن النمان، خليدة بن قيس بن النعان، النعان بنسنان مولاهم هؤلا. اربعة نفر من بني النعمان ، ابو المنذر يزيد بن عامر بن حديدة ، سليم ابن عمرو بن حديدة ؛ قطبة بن عامر بن حديدة ؛ عنترة مولى سليم بن ره یا تو رکورور و در در کرک و در و در در مورد عمرو هؤلاء اربعة نفر من بنيسواد، عبس بن عامر بن عدى ، ثعلبة ابن غنمة بن عدى ،ابر اليسر كعب بن عمرو بن عباد ، سهل بن قيس سر رود و سب و سرو و در در در سود و سرد و این سواد ،عمرو بن طلق بن زید ، معاذ بن جبل هؤلاء ستة نفر من بني ذكوان ، قيس بن محصن بن خالد ، ابوخالد الحارث بن قيس بن خالد عجبير بن إياس بن خالدالزرقي ابو عبادة سعد بن عنمان بن خلدة عَقَيْةً بنَ عَيَانَ بن خلاة ، ذ كوان بن عبدقيس بن خلاة ، مسعودبن خلدةهؤ لاء سبعة نفر من بني ذريق، عباد بن قيس بن عامر بن خالد

اسعد بن يزيدبن الفاكمة بن خالدة، يسربن الفاكمة بن خالدة، معاذ مر مر کا و بر در کا و کر دوره ابن ماعص بن قیس بن خلدة ، اخوه عائذ ، مسعود بن سعد بن قيس بن خلدة هؤلا. خمسة نفر من بني خلدة بن زريق، رفاعة بن رافع بن مالك بنالعجلان ، اخوه خلاد ، عبيدبن زيد بنالعجلان هُوَ لاء ثلاثة نفر من بني العجلان بن زريق ، زياد بن لبيد بن بياضة مورو کو رو که کرم کر در و کو کرو که مرد در در در در کردو کرد فروة بن عمرو بن بياضة خالد بن قيس بنياضة . رجيلة بن تعلبة بن مدرر د کاو دو دردد و در در در در داو دو د بياضة. عطية بن نويرة بن بياضة. خليفة بنعدي بن بياضة هؤلاء ستة نفر من بني بياضة بن زريق.رافع بن المعلىبن لوذان. ابر ايوب خالد بن زید بن کلیب من بنی النجار وهوالذی نزل فی بیته رسول الله عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان سراقة بن كعب بن عبدالعزى حارثة ابنالندان بنزید . سلیم بن قیس بن فهد.سهیل بن رافع بن ابی عمرو عدى بن الزنباع الجهني حليفهم مسعودبن أوس بن زيد . أبوخزيمة ابن أوس بن زَيد. رَافعُ بنَ الحَارث بن سَواد بن زَيد. عَوف بنَ الحَارث

أبن رفاعة من بني عَفَراء قاتل أبي جهل أخوه معوذ . أخوهما معاذ النعمان أو نعيمان بن عمروبن رفاعة بنسواد. عامربن مُخلَدبن الحارث عبدالله بنقيس بنخالد عصيمةحليفهم من اشجع وديعة بنعمرو عر کرورہ الجهني حليفهم . ثابت بن عمرو بن زيد . ابو الحراء مولى الحارث ابن رفاعة هؤلا.عشرة نفر من بني سواد بن غنم. تُعلَّبة بن عمرو بن محصن بن عتبك -سهل بن عتبك بن النعان بن عتبك. الحارث بن الصُّمة بن عُمرو بن عتبك كسر بالروحا. فضرب له بسهمه هؤلاء ثلاثة نفر من بني عتيك . ابي بن كعب بن قيس . انس بن معاذ بن انس هَذَانَ الرَّجَلانَ من بني مَالك بن النَّجَارِ. آوسَ بن ثابت بن المنذر بن حرام ابوشیخ بن ابی بن ثابت بن المنذر بن حرام .ابو طلحة زید بن سهل بنالاسود بن حرام هؤلاء ثلاثة نفر من بني مالك بن النجار ، حَارِثُهُ بن سَرَاقَهُ بَنَ الْحَارِثُ عَمْرُو بنَ مُعَلِّبَهُ بنوهب بن عدى ، أبو سليط بن قيس بن عمرو بن عتيك. أبو سليط اسيرة بن عمرو ،

رَ وَ وَ وَ مَرَ مَا مَا مَا مَا الْمَالِقِي مَا الْمَالِقِي مَا الْمَالِقِي مَا الْمَالِقِينَ الْمُلِقِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلِقِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلِقِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلِقِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَا الْمُلْمِينَ الْمُلْمِ بني عدي بن النجار . ابو زيد قيس بن سكن بن قيس بن حرام . أبو الأعور الحارث بن ظالم بن حرام. سليم بن ملحان ب حرام. اخوه حرام بن ملحان بن حرام هؤلا. اربعة نفر من بني حرام بن 7-0-9 0- 0-90 70-10- 5 30 النجار . قيس بن ابي صعصعة . عبد الله بن كعب بن عمر و .عصيمة الاسدى حليفهم هؤلاء ثلاثة نفر منبنىمازن بن النجار ابوداود عمير بن عامر بن مالك بن خنساء . سراقة بن عمرو بن عطيــة بن خنساء . قيس بن مخلد بن تعلبة بن ماز . النعمان بن عبد عمرو بن مسعود . الضحاك بن عبد عمرو بن مسعود . سليم بن الحارث بن ثعلبة جابر بن خالد بن عبدالاشهل. سعد بنسهيل بن عبدالاشهل هؤلاً. خمسة نفر من بني دينار بن النجار بن عبدالاشهل. كعب بن ر، ، ر، ، گرر، و را به ور من عَطَفَان بجر بن عنس بن زید بن قیس ، بجیر بن آبی بجیر من عَطَفَان ، بجد بن عنس بن (م - ع - ح - ح - ح السيرة النبوية)

بَغيض. عَنْبَأَنُ بْنُ مَالِكَ بْنِ العَجْلاَنِ. مليلُ بْنُ وَبَرَةَ بْنِ خَالِد بْنِ الْعَجْلَانَ. عَصْمَهُ بْنُ الْحُصَيْنِ بْنِ الْعَجْلَانِ. هَلَالُ بْنُ الْمُعَلَّى أَبْنِ لَوْذَانَهُ

رو رو مائة واربعة وسبعون ذكرهم ابن هشام في سيرته. وأما مرد روه ره رد و عدر و مره من سنحر و اسماءهم بعد هذا ه

أَبِّ بُنُ مَعْلَمَ مَعْقَلُ بُنُ الْمُنْدِرِ. غَنَّامُ بُنُ أُوسٍ. قَيْسُ بُنُ عَامَرِ أَنْ بُنُ مَالِكُ ذُكَر فِي الصَّحَاحِ. سَعْدُ بْنُ عَبَادَةً مُحْتَلَفُ فِي عَامِرِ وَأَسْهِمَ لَهُ مَرَارَةً بْنُ الرَّبِيعِ. هَلَالُ بْنُ أُمِيَّةً ذُكِرَ افِي الصَّحَاحِ. عَمْرُو بْنُ الْجُدْعِ . ثَابِتُ بْنُ خَالد . حَبِيبُ الْجُدْعِ . ثَابِتُ بْنُ خَالد . حَبِيبُ الْجُدُوحِ . ثَابِتُ بْنُ خَالد . حَبِيبُ اللّهُ عَمْرُو بْنُ الْجُدُوحِ . ثَابِتُ بْنُ خَالد . حَبِيبُ اللّهُ عَمْرُو بْنُ الْجُدُوحِ . مُحَمَّيْرِ أَو عَمْرُو بْنُ الْجُدُوحِ . مُحَمَّيْر أُو عَمْرُو بْنُ عَمْرُو بْنُ اللّهِ عَمْرُو بْنُ مَالِكُ . سَهْلُ بْنُ رَافِع . رِفَاعَةُ بْنُ عَمْرُو بْنُ عَمْرُو . صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةً . أَبُو مَسْعُود عَمْرُو . حَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةً . أَبُو مَسْعُود عَمْرُو . وَمُنْ وَانْ بْنُ أُمَيَّةً . أَبُو مَسْعُود مَنْ عَمْرُو . وَمُعْمَود مُنْ عَمْرُو . وَمُعْمَود مُنْ عَمْرُو . وَمُعْمَود مُنْ عَمْرُو . وَمُو الْمُنْ الْمُعْمَود وَمُو مُنْ عَمْرُو . وَمُعْمَود مُنْ عَمْرُو . وَمُعْمَود اللّهُ عَمْرُو . وَمُعْمَود اللّهُ عَبْرُو . وَمُعْمَود اللّهُ عَمْرُو . وَمُعْمَود اللّهُ اللّهُ عَمْرُو . وَمُعْمَود اللّهُ عَمْرُو . وَمُعْمُود اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

منة من المهاجرين: عبيدة بن الحارثالهاشمى. عمير بر أبى وقاص الزهرى . ذو الشهالين بن عبد عمرو بن نضلة . عاقل بن البكير. صفوان بن بيضاء. مهجع مولى عمر بن الخطاب،

ومنة من الخزرج: عوف بن الحارث بن عفرا. معوذ أخو عوف. حارثة بن سراقة . رافع بن المعلى . عمير بن الحمام . يزيد ابن الحارث فسحم ه

واثنان من الأوس: سعد بن خيثمة. مبشر بن عبد المنذر

﴿ بَاتِی حَوَادِثِ السَّنَةِ النَّانِيةَ ﴾ ﴿ اَلنَّانِيةَ النَّانِيةَ ﴾

﴿غَرُوهَ بَى سَلِيمِ أَوِ الكَدْرِ بِنَاحِيةِ الفَرْعِ)

بَلَغَ رَسُولَ الله ﴿ اللهِ عَلَيْكِ أَنَّ بَنِي سَلَيْمٍ يَتَجَمَّعُونَ لَحَرَب المُسْلَمِينَ ، فَخَرَجَ ﴿ وَأَغَارَ الْمُسْلَمِنَ الْمُسْلَمِينَ الْمُسْلَمِينَ الْمُسْلَمِينَ الْمُسْلَمِ الْمُسْلَمِينَ اللّمَانِينَ اللّمَانِينَ اللّمُ اللّمِينَةِ وَعَادَوا اللّمَانِينَ اللّمِينَةِ وَعَادَوا اللّمَانِينَةُ وَالْمُسْلَمِينَ الْمُسْلَمِينَ الْمُسْلَمِينَ اللّمِينَ الْمُسْلَمِينَ اللّمِينَ الْمُسْلَمِينَ اللّمِينَ اللّمِينَ اللّمِينَ اللّمِينَ اللّمِينَ اللّمِينَ اللّمِينَ اللّمِينَ الْمُلْمِينَ اللّمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُسْلَمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمُ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّمِينَ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّمِينَامِ اللّمِينَ الْمُلْمُ الْمُلْم

﴿ غَرُوهُ بَى قَيْنَقَاعِ بِالْمَدِينَةِ ﴾

تَظَاهَرَتَ بَنُوا قَيْنُقَاعَ طَائَفَةٌ مَنَ الْيَهُود بِعَدَاء الْمُسْلِمِينَ وَآذُوا

بَعْضَ النَّسَاء الْمُسْلَاتَ فَثَارَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلُونَ. وَلَمَّا عَلْمِ رَسُولُ اللّهِ وَيُلِيَّةٍ جَمَعَ اليَّهُمْ عَهْدُهُمْ وَكُانُوا سَبْعَانَة نُحَارِب. فَخَرَجَ اليَّهِمْ نَصْفَ شَوَّالَ مَنَ اللّهِمْ عَهْدُهُمْ وَكَانُوا سَبْعَانَة نَحَارِب. فَخَرَجَ اليّهِمْ نَصْفَ شَوَّالَ مَنَ اللّهَ النَّانِيَة وَحَاصَرَهُمْ خَمْسَ عَشْرَة لَيْلَةً حَتَى سَلّمُوا وَسَأَلُوهُ أَنْ يُخَلِّقُ عَلَيْهِم فَجَلُونَ عَنِ الْمَدينَة بِالنّسَاء وَالنّرَيَّة فَأَنِي مَنْظُوا وَسَأَلُوهُ أَنْ يَخْلُقُهُمْ فَيْهُمْ وَلَكُنْ شَفَعَ فَيْهِمْ رَأْسُ النّفَاق آبُن أَبَى فَشَفْعَهُ فِيهِمْ فَجَلُونً عَنِ الْمُدينَة بِالنّسَاء وَالنّرَبَّةِ فَأَنِي مَنْظُهُمْ فَيْهِمْ فَجَلُونًا عَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَيْهُمْ فَجَلُونًا عَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

### ﴿ غَرْوَةُ السَّوِيقِ ﴾

لَنَّا وَلاَ يَمْ الطِّيبَ حَتَّى بَغُزُوا المَدينَة ، وَخَرَجَ فَ مَا تَتَى رَاكِبِهِ النِّسَاءَ وَلاَ يَمْ الطِّيبَ حَتَّى بَغُزُوا المَدينَة ، وَخَرَجَ فَ مَا تَتَى رَاكِبِهِ أَغَارَ بِهِمْ عَلَى أَطْرَافَهَا فَحَرَّقَ بَعْضَ النَّخُلِ وَقَتَلَ أَنْصَارِيًا وَحَلَيفًا لَهُ فَخَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ فَي خَشَ مَا النَّحْلِ وَقَتَلَ أَنْصَارِيًا وَحَلَيفًا لَهُ فَخَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ فِي طَلَبِهِ بِمَا تَنَى مُحَارِبِ وَذَلِكَ فَى خَمْسَ مِنْ فَخَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ فِي طَلْبِهِ بِمَا تَنَى مُحَارِبِ وَذَلِكَ فَى خَمْسَ مِنْ ذَى الْحَجَة فَهُرَبَ جَيْشَ أَبِي شَفَيَانَ مَنْ عُوبًا حَتَى الْقَوْا أَجْرَبَةَ السَّوِيقِ فَى النَّذِى يَقْتَاتُونَهُ فَعَنْمَهَا الْمُسْلُونَ وَلِذَلِكَ شَمِيتُ غَزُوةَ السَّويقِ هَا اللّهِ يَقَ هَا اللّهُ وَيَقَ هَا اللّهُ وَيَ وَلَذَلِكَ شَمَيتُ غَزُوةَ السَّويَقِ هَا اللّهِ يَقَ اللّهُ وَيَ اللّهُ اللّهُ وَقَالُولُ وَلَذَلِكَ شَمَيتُ غَزُوةَ السَّويَقِ هَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ وَيَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْمَهُا الْمُسْلُونَ وَلِذَلِكَ شَمَيتُ غَزُوةَ السَّويَقِ هَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ا

﴿ حُوادَثُ السَّنَةُ الثَّالِثَةَ ﴾ ﴿ الفَصْلُ الْخَامِسُ وَالْخَسُونَ ﴾ ﴿ الفَصْلُ الْخَامِسُ وَالْخَسُونَ ﴾

﴿ زُوَاجُهُ عَلَيْكُ بَرْيَنَبُ وَإِبْطَالُ بِدَعَهُ الْتَبَىٰ وَالْتَبَرِّجِ الْجَاهِلِيُ بَرْنَبُ فَى السَّنَهُ النَّالَّةَ مَنْ الْمُحْرَةَ كَانَ زَوَاجُ رَسُولَ الله وَ الله اللَّهِ بَرْنَبُ بَنْتَ جَدْ الْمُطَّلِبُ وَذَلِكَ بَعْدَ فَرَاقَ زَوْجَهَا لَمَا وَمُنْ عَمَّتُهُ أَمْيَمَةً بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ وَذَلِكَ بَعْدَ فَرَاقَ زَوْجَهَا لَمَا وَهُوزَيْدُ بِنَ حَارَثَةَ مَوْلَى رَسُولِ الله وَمُتَبِنَاهُ. وَكَانَ فَرُواقَ زَوْجَهَا لَمَا وَهُوزَيْدُ بِنَ حَارَثَةَ مَوْلَى رَسُولِ الله وَمُتَبِنَاهُ. وَكَانَ بَعْدُ الله الله وَمُتَبِنَاهُ وَكَانَ فَى زَواجِهِ الله الله الله وَمُتَبِنَاهُ وَكَانَ بَعْدُ مَا الله الله وَالله وَمُتَبِنَاهُ وَكَانَ بَعْدُ مُا الله وَكَانَ الله وَمُتَبِنَاهُ وَكَانَ الله وَكَانَ المُوتِ وَلَا الله وَلَا الله وَكَانَ المُواقِقَةُ هَذَا الزّوَاجِ وَمُقَدِّمًا لَهُ الله وَكُنَا الله وَلَا الله وَكَانَ الله وَكَانَ الله وَكَانَ الله وَلَا الله وَلَالِكُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَالله وَلَا الله وَلَالله وَلَا الله وَلَا

## رُبِدُعَةُ النّبَىٰ ﴾

كَانَتَ بِدُعَةُ التَّبَىٰ مَنْ عَادَاتِ العَرَبُ وَيَعَدُونَهَا مَرَ الشَّرَفَ وَيَعَدُونَهَا مِنَ الشَّرَفَ وَالحَسَبُ ، وَيَعَطُونَهُ مَثْدَلُ وَالحَسَبُ ، وَيَعَطُونَهُ مَثْدَلُ وَالحَسَبُ ، وَيَعَطُونَهُ مَثْدَلُ لَ

مُ اللهُ إِنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الاقتداء به على أمنه وتنفيذهم لأحكام شريعته

ر زید بن حارثة)

﴿ وَتَنبَى رَسُولُ اللهُ لَهُ قَبْلُ الْبَعْثَةُ ﴾

كَانَ مِنْ قَضَاء اللهَ وَقَدَره أَنْ وَقَعَ زَيْدُ بِنُ حَارِثَةَ الْكُلْبِي أَسِيرًا فِي بَعْضِ الْغَزُو الْجَاهِلِي، ثُمَّ وَصَلَ إِلَى مَلْكُ خَدِيجَةَ بَنْتَ خُوَيْلُد، فَوَهَمَةُ لَزُوْجِهَا مُحَدَّ وَالْجَاهِلِي، ثُمَّ جَاء وَالده حَارِثَةُ يَفَتْدَيه بِالمُهُ الله فَوَهَمَةُ لِزُوْجِهَا مُحَدَّ وَيَعْلِلُهُ ، ثُمَّ جَاء وَالده حَارِثَةُ يَفَتْدَيه بِالمُهُ الله فَوَقَالَ عَيَّالِيْنِي لَهُ مَعَلَيْ وَدَعَا فَقَالَ عَيِّلِيْنِي لَهُ مَعَلَيْ وَلَكَ بَلا مُقَامِلَ ، وَدَعَا فَقَالَ عَيْلِيْنِي لَهُ مَعَلَيلًا ، وَلَا أَنْ الْخَارَكَ فَهُو لَكَ بَلا مُقَامِل ، وَدَعَا فَقَالَ عَيْلِينِي لَهُ مَعْدَا الرَّجُ لَكُمَا وَكِياً ، فَسَالَهُ هُلُ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُ لَوَاقَالَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَامًا وَكِياً ، فَسَالَهُ هُلُ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُ لَوَاقَالَ عَلَيْكُونَ عَلَامًا وَكِياً ، فَسَالَهُ هُلُ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُ لَوَاقَالَ عَلَيْكُونَ عَلَا اللهِ عَلَيْكُونَ عَلَامًا وَكِياً ، فَسَالَهُ هُلُ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُ لَوَاقَالَ عَلَيْكُونَ عَلَا اللهُ فَقَالَ عَلَيْكُونَ عَلَا اللهُ فَيْ الْكُلُمِ ، فَقَالَ عَلَيْكُونَ : إِنّه قَدَقَالَ فَيَعَلِيقُونَ : إِنّه قَدَقَالَ فَيَعَلِيقُونَ : إِنّه قَدَقَالَ فَعَرَالُهُ مُوالَا عَلَيْكُونَ الْمُعَلِّي وَاللّهُ مُوالَالِهُ مُؤْلِكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَي اللهُ فَلَا اللهُ عَلَيْكُونَ الْمُعَالِقُ اللّهُ فَلَا لَا عَلَيْكُونَ عَلَا لَا لَعَلَا مُعَلِّي فَقَالَ عَلَيْكُونَ اللّهُ فَلَا لَا لَكُونَ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ فَلَا لَا لَكُونُ عَلَيْكُونَ الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَاللّهُ اللّهُ الْعَلَالُ عَلَيْكُونَ الْعَلَالُولُونَ عَلَى اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلَا اللّهُ اللّهُ الْعَلْلُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

جَاهَ يَفْتَدَيكَ ، وَقَدْ جَعَلْنَا الْحَيْرَةَ إِلَيْكَ ، فَقَالَ زَيْدَ : مَا كُنْتَ لاَ خَتَارَ أَكُنَارُهُ عَلَى ، وَتَرْضَى بَالرَقِّ أَحَداً عَلَيْكَ ، قَالَ أَبُوه : وَيُحَكَ يَازَيْدُ أَتَخْتَارُهُ عَلَى ، وَتَرْضَى بَالرَقِّ وَالْعَبُودِيةً ، قَالَ زَيْد : إِنِّى قَدْ رَأَيْتُ مِنْ هَذَا الرِّجُلِ مَالَمُ ارَّهُ مَنْ غَيْرِه فَا أَنَا بَاللَّهِ بِذَلكَ وَتَبَنَّاهُ فَلَا أَنَا بَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَبَنَّاهُ وَلَكَ اللَّهُ وَتَأْبُوهُ وَلَكَ وَتَبَنَّاهُ مَنْ عَيْرِه مَعَ أَنْ نَفْسَهُ الطَّاهِرَةَ كَانَت تَكُرُه ذَلكَ الأَمْرَ وَتَأْبُوهُ وَلَكَ نَدُهُ مَكَافَأَةً لَا يَقْسَ وَالده ، وقَعَ مَنْهُ وذَلْكَ قَبْلَ البَعْثَةَ ، لَيقَضَى اللهُ أَرْهُ مَفْعُولاً \*

# ﴿ زُواج زَيد بزينب وطَلاَقه لَمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلِ اللهِ الله

لَمْ الْكُبْرَ زَيْدُ أَمَرَ اللهُ رَسُولُهُ مُحَدًّا وَاللهِ بَأْنَ يُزُوّجُهُ عَلَى ابْنَةً عَلَّمَ اللهَ أَمْ اللهَ وَاللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ بَأْنَ يُزُوّجُهُ عَلَى ابْنَةً عَلَيْهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ ال

#### الله ورسوله فقد صل صلالاً مبيناً) .

عند ذَلِكَ فَوضَت زَينَبُ الْأَهْرَ إِلَى رَسُول الله ، فَرَوَّجَهَا مَنْ رَيْدِ ابْن حَارَّتُهُ مُتَبِنّاهُ ، غَيْرَ أَن نَفْسَ زَيْنَبَ لَمْ تَطَاوْعَهَا عَلَى الْإِنْقِيَاد لَهُ وَمُعَاشَرَته مُعَاشَرَة اللَّازَوَاجِ ، بَلْ كَانَتْ تَتَعَاظُمُ عَلَيْهُ وَتُغْلِظُ الْقَوْلَ لَهَ فَمَاشَرَة اللَّازَوَاجِ ، بَلْ كَانَتْ تَتَعَاظُمُ عَلَيْهُ وَتُغْلِظُ الْقَوْلَ لَهَ فَلَمْ يَتَعَاظُمُ عَلَيْهُ وَاسْتَأْذَاتُهُ فَطَلَاقِهَا فَلَمْ يَتَعَاظُمُ عَلَيْهُ وَاسْتَأْذَاتُهُ فَطَلَاقِهَا فَلَمْ يَتَعَاظُمُ عَلَيْهَ وَاسْتَأْذَاتُهُ فَطَلَاقِهَا فَلَمْ فَلَا اللهُ مِن عَلَيْهَا وَإِمْسَا كَهَا وَلَكُن عَرْقَ فَكَانَ رَسُولُ الله وَلَكُن عَرْقَهُ عَلَيْهَا وَلَمْ الله عَلَيْهَا وَإِمْسَا كَهَا وَلَكُن عَرْقَهُ فَلَلْكَ عَنْ عَلَيْهَا وَإِمْسَا كَهَا وَلَكُن عَرْقَ فَلَلْكَ اللهُ مِن وَلَا اللهُ مِن السَّهْ عَلَيْهَا وَإِمْسَا كَهَا وَلَكُن عَرْقَهُ مَنْ اللهُ مِن السَّهُ عَلَيْهَا وَإِمْسَا كَهَا وَلَكُن عَرْقَهُ مَنْ فَطُلُقُهَا ، وَلَمْ أَنْ مَنْ عَدْتُهَا وَوَهُمَا وَلَاكُمْ وَلَا اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ وَلَالَة مَا اللهُ مَنْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ وَلَيْكُولُ وَلَاكُ آيَاتُ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَلَالُولُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللّهُ اللهُ ال

(وَإِذْ تَقُولُ اللَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَاتَّقَ اللهَ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَدُو وَجَكَ وَاتَّقَ اللهَ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَخْفَ أَنْ اللَّهُ مَدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَخَدُ أَوْ لَكَ لَنْ النَّمْ الله عَلَيْهُ بِالْاسْلامِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهُ بِالْعَتَقَ وَالتَّبَى وَالتَّبَى وَالتَّزُو بِحِ ( أَمْسَكُ عَلَيْكَ رَوْجَكَ ) وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهُ بِالْعَتَقَ وَالتَّبَى وَالتَّزُو بِحِ ( أَمْسَكُ عَلَيْكَ رَوْجَكَ ) لَا تَقَارُقَهَا مَمْ أَنَّ اللَّهُ قَدْ أُخْبَرَكَ بَأَنْ فَرَاقَ زَيْدَ لَمَا لَا بُدُ مَنْهُ ، ثُمْ قَالَ لَا يُقَارُقُهَا مَمْ أَنَ اللَّهُ قَدْ أُخْبَرَكَ بَأَنْ فَرَاقَ زَيْدَ لَمَا لَا بُدُ مَنْهُ ، ثُمْ قَالَ

تَعَالَى: (وَتُخْنَى فَى نَفْسَكَ مَا الله مُبْدِيه) وَهُوَ الأَمْرُ الإلهٰى الصّادرُ اللَّهٰى الصّادرُ إِلَيْكَ بَانُ تَتَزَوَّجَ زَيْبَ بَعْسَلَدَ زَيْدٍ مُتَبَنَّاكَ لَتُهْدِمَ بِنَفْسِكَ تَلْكَ لِللَّهَ الْعَادَةَ وَأَحْكَامَهَا \*

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى (وَتَخْشَى النَّاسُ وَاللَّهُ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَـاًهُ) أَى تَخْشَى عَ وَمَا يَعِيرُكُ النَّاسُ فَيُقُولُونَ: نَـكُمُ شَكَّدُ مَطَلَّقَةً مُتَعِنَّاهُ، وَاللَّهُ أَحَقَّ أَنْ أَنْ يَعِيرُكُ النَّاسُ فَيقُولُونَ: نَـكُمُ شَكَّدُ مَطَلَّقَةً مُتَعِنَّاهُ، وَاللَّهُ أَحَقّ أَنْ تَخْشَاهُ ، فَتَنْفَذَ أَمْرُهُ بِغَيْرِ تَمُهُلُّ وَلاَ إِبْطَاءً ، فَالْعَتَابُ فَى الْآيَةَ عَلَى إِخْفَاً الأمر الألمى والحشية من التعبير وعدم الاسراع بالتنفيذ وذلك قد وقع منه وَيُنْ اللَّهِ وَهُوَ من باب حَيادالكريم، وَتُؤدَة الحَكيم غَيْرَ أَنْ حَسَنَات الْابْرَار سَيْثَات الْمُقَربينَ، فَيْعَانُبُونَ عَلَى مَا يُخَالفُ الْأُولَى بهم. وَلَيْسَ فَى الآيَة مَايْشُمْ منه رَاتَحَهُ أَنْ الذِّى كَانَ بَخْفِيه وَيَخْشَى النَّاسَ فيه هُوَ عَشْقُ زَيْنَبُ وَلَـكَن الْمُولَعُونَ بِنَقْل الرُّواَيات الغَريبَة لَطَّنْخُوا صَفَحَات تَفَاسيرهم بذَلكَ ، فَلَمْ يُقَدِّرُوا مَقَامَ النَّبُوةَ قَدَرَها ، وَكُمْ تُصِبْ عُقُولُهُمْ مِن مَعَانِي العَصْمَةِ كُنْهُهَا ، وَقَدْ تُولَى الرَّدْ عَلَيْهِمْ

وَابْطَالَ مَزَاعِهِمْ فُحُولُ الْعَلَمَاءِ فَجَزَاهُمُ اللهُ عَن الْاسْلَامِ وَأَهْلِهِ خَيْرَ الْجَزَاءِ. ثُمَّ بَايِنَ اللهُ تَعَالَى الْحَكْمَةَ الْمَتَعَلَّقَةَ بِهَذَا الزَّوَاجِ بِقَوْلِهِ ﴿ فَلَمَا الْجَزَاءِ. ثُمَّ بَايِنَ اللهُ تَعَالَى الْحَكْمَةَ الْمَتَعَلَّقَةَ بِهَذَا الزَّوَاجِ بِقَوْلِهِ ﴿ فَلَمَا الْجَزَاءِ ثَمَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الله اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ مَنْ اللهُ اللّهُ مَنْ اللهُ اللّهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

# ﴿ إِبْطَالُ بِدَعَةِ النَّبِرِجِ الْجَاهِلِي ﴾

كَانَ تَبَرَّجُ النِّسَاءُ وَاخْتَلَاطُهُنَّ بِالرِّجَالِ مر ْ عَادَاتِ الْعَرَبِ الْجَالِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَكَبَارِ أَصْحَابِهِ هَ مَثْقُلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَكَبَارِ أَصْحَابِهِ هَ مَثَقُلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَكَبَارِ أَصْحَابِهِ هَ

وَكَمَّا كَانَ لَيْلَةُ بِنَانِهِ وَيَطَلِقُهِ بِزَيْنَبَ دَعَا بَعْضَ أَصْحَابِهِ إِلَى وَلَيْمَةُ الْعُرْمَ فَتَنَاوَلُو الطَّعَامَ وَأَطَّالُو الجُّلُومَ وَالْكَلَامَ. حَتَّى اضْطَرَّ رَسُولُ العُرْمِ فَتَنَاوَلُو الطَّعَامَ وَأَطَّالُو الجُّلُومَ وَالْكَلَامَ. حَتَّى اضْطَرَّ رَسُولُ اللهِ إِلَى الْخُرُوجِ مَن الَّدَارِلَيْنَبُعُوهُ فَتَبَعَهُ بَعْضَهُمْ وَتَخَلَّفَ بَعْضُهُمْ وَلَكُنْ رَسُولُ اللهَ لَمْ يَعْدُ حَتَى خَرَجُوا ، وَقَدْ تَأَذِّى مَنْ ذَلِكَ كَثِيرًا فَأَنْزُلَ رَسُولُ اللهَ لَمْ يَعْدُ حَتَى خَرَجُوا ، وَقَدْ تَأَذِّى مَنْ ذَلِكَ كَثِيرًا فَأَنْزُلَ

الله تَمَالَى آيَةَ الحَجَابِ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَدْخُلُوا بِيوتَ النَّبِيُّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَـكُمْ إِلَى طَعَـام غَيْرَ نَاظرِينَ إِنَاهُ ، وَلَـكَنْ اذَا دُعيتُم فَادْخُلُوا فَاذَا طَعْمَتُمْ فَانْتُشْرُوا وَلَامُسْتَانْسِينَ لَحَدِيثِ إِنْ ذَٰلَكُمْ كَانَ يُوذى النبي فيستحيمنكم وَالله لا يُستَحيى مَنَ الْحَقّ ، وَاذَاسَالْتُمُوهُن متاعًا فَاسَالُوهُن مَن وَرَاه حَجَابٍ. ذَلَكُمْ أَطْهُر لَقُلُوبُكُمْ وَقُلُوبُهِنَ وَمَا كَانَ لَـكُمْ أَنْ تَوْذُوا رَسُولَ الله وَلاَ أَنْ تَنَكُحُوا ازْوَاجَهُ مَن بعده أبداً إِنْ ذَلَكُمْ كَانَ عندالله عَظياً وعند ذَاكَ أَمْ هن رَسُولُ الله بالستر والحجاب كأن فىذلك نعمة عظيمة يفقهها اولوا الإلباب ثم ان الله سبحانه وتعالى اكد هذا الامر بالمبالغة بالستر ليكون أَبِعَدُ عَنِ النَّعَرِضِ لَا يَذَا نُهِنَ فَقَالَ سَبَحَانَهُ وَتَعَالَى :

## ﴿ بَا فَى حَوادت السَّنَّة النَّالِثَة ﴾

### ﴿ الفصل السادس وَالْحَسُونَ ﴾

### ﴿ غُزُو مَا نُمُارٍ ﴾

﴿ أَوْذَى أَمْرِ بَنَاحَيةً نَجْد فَى رَبِيعِ الْأُوَّل مِنَ السَّنَةِ الثَّالَةَ ﴾ فَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ قَبِلَيْنِ مَنْ عَطْفَانَ تَجَمَّعُ تَحْتَ رَنَاسَة دُعْثُور، فَخَرَجُ الَبْهِم وَمَعَهُ ارْبَعْمَا لَهُ وَخْسُونَ مُقَاتِلاً فَهُرُبُوا اللَّهُ وَخُسُونَ مُقَاتِلاً فَهُرُبُوا اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ اللللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(غُرُوة بحران)

(سرية زيد بن حارثة)

﴿ إِلَى الفَردَة في جَمَادَى الثَّانيَة من السُّنَّة الثَّالثة ﴾

عَلَمَ رَسُولُ الله عِنْ اللهِ أَنْ عَبِراً لَفُرَيْسَ. فيها كُثيرَ مَنْ عَظَمَا نَهُمْ تَحْتَ رَثَاسَة أَبِي سُفَيَانَ تَسْلُكُ إِلَى الشَّامِ طُرِيقَ العرَاقِ. فَأَرْسُلَ زَيْدَ ابْنَ حَارَثَة فِي أَثْرَهَا بِمَا ثَة وَخَمْسِينَ مُحَارَبًا. فَالْتَقَى الفَريقان فَ مَلِي السَّمِي الْفَردَة مِنْ مَيَاه بَحْد. فَفَر أَبُوسُفيانَ وَمَن مَعَه وَغَنَم النَّسُلُونَ يُسَمّى الْفَردَة مِنْ مَيَاه بَحْد. فَفَر أَبُوسُفيانَ وَمَن مَعَه وَغَنَم النَّسُولَ عَلْيه أَمُوالًا كَثِيرة وَعَادُوا الَّي المدينة . فَشَر بنَجَاحِهُم الرَّسُولُ عَلْيه أَمُوالًا كَثِيرة وَعَادُوا الَّي المدينة . فَشَر بنَجَاحِهُم الرَّسُولُ عَلْيه

وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام ه

### (الفصل السابع والخسون)

رَّعْرُوهُ أَحد في شُوال من السنة الثالثة ﴾

أيقنت قريش بعد استيلاً سَرية زيد على عيرهم أرف طرق التجارة قدسدت فى وجوههم فاجتمعوا وذكروا قتلاهم ببدروأجمعوا عَلَى جَمْعِ الْآمُوالَ وَاتَارَةَ الْقَبَائلَ لَقَتَالَ الْمُسْلِمِينَ فَأَجْتَمَعَ مُنْهُمْ وَمَنَ الْقَبَائِلُ ثُلَاثَةً آلاف مُقَاتِل . وَدَفَع لَهُمْ أَصْحَابُالاَمُو ال الْتَيْسَلَسَ من غَزُوةً بدر خَمْسينَ أَلْفَ دينار ۚ ثُمْ تَحَالَفُوا عَلَىالَتُبَات . وَرَأْسُوا أباسفيان . فخرجوا من مكة ومعهم بعض نساء الرؤساء . وكثير مر. البغايا. فكتب العباس الى رسول الله عَلَيْكُ يَخْبَرُهُ بِذَلْكُ فأخبر علي بعض أصحابه واستكتمهم الامر. وحين وصل المشركون قرب المدينة تزلوا بمحل يقال له عينين مقابل أحد. فجمع المصطنى أُصَحَابُهُ وَاسْتَشَارُهُمْ فِي الْخُرُوجِ إِلَى حَرْبِهِمْ أَوِ الَّبِقَاءِ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى

يهاجها المشركون. فَيُقَاتِلُهُمُ الرِّجَالُ فِي الطّرُق وَالنِّسَاءُ وَالصِّيّانُ من أَعَالَى الدور . فَكَانَ رَأَى بَعَضَهُمُ البَقَاءُ · ورَاَى بَعَضَهُمُ الْحَرُوجِ وفي مقدمة هؤلاء عمله حمزة والنعان بن مالك. وسعد بن عبادة الإنصارى. فتقرر الخروج تبعًا للا كثرية. وَبَعَدَصَلاَة الجَمْعَة أُحَدَ عَشَرَ أَوْ مَنْ أَ عَشَرَ مَنْ شُوالَ . خَرَجَ رَسُولَ الله لاَبِسَا لَامَةَ الحَرْب مُتَقَلَّداً السَّيْفُ جَاعلاً النَّرْسُ خَلْفَ ظَهْرِه . فَقُــــالَلَهُ بِعَضْهُم وَقَد اصطَفُوا لَهُ نَرْجُعُ الى رَأَيْكَ يَارَسُولَ اللهَ وَنَبْقَى فَى المَدَيْنَةَ فَأَجَابَهُمْ بقُوله: مَا كَانَ لَرْسُولَ إِذَا لَبُسُ لَامَتُهُ أَنْ يُضْعَهَا حَى يَحَكُمُ أَلَّهُ بِينَهُ وَبَيْنَ عَدُوه . ثُمُّ لَمَا خُرَجَ منَ المَدينَةُ اسْتَعْرَضَ الْجَيْشُ وَرَدْ مَنْ يُرَاهُ غَيْرُ قَادَرَ عَلَى القُتَـالَ ، وَكَانَ مَنْهُمْ صَبَّى يَسْمَى سَمْرَةً بن جَندب هَقَالَ انْ الرَّسُولَ قَدْ أَجَازُ لَرَافَعَ بَنْ خَدَّيْجِ انْ يَحَارِبُ مَعْمَهُ وردنى وأنا أصرَّعَ رَافَعًا . فَأَمَرُهُمَا ﷺ بِالْمُصَارَعَة وَلَمَاً صَرَّعَ سَمْرَةُ رَافَعاً . عَ رَبِرُ مُمَ وَكُلُ فُرَسَهِ. وَتَقَدُّمُهُ السَّعْدَانِ بِنْ مُعَاذَ وَأَبْنُ عَبَادَةً

يَعْدُوان أَمَّامَهُ فَى دَرْعَيْهِما حَتَى وصَلَ أَحُدا قَنَزَلَ بِحَانِهِ ، وكَانَ الْجَيْشُ أَلْفَ مُقَاتِلَ ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ أَبِي رَئِيسَ الْمَنَافَقِينَ أَرَادَ تَخْذِيلَ الْجَيْشُ أَلْفَ مُقَاتِلَ ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ أَبِي رَئِيسَ الْمُنَافَقِينَ ، وَهَمْ ثَلَاثُمَانَ غَيْرُهُمْ الْمُسلمِينَ ، فَرَجَعَ مَع ثَلَاثُمَاتَة مَنَ الْمُنَافَقِينَ ، وَهَمْ ثَطَائَفَتَان غَيْرُهُمْ الْمُسلمِينَ ، فَرَجَعَ مَع ثَلَاثُمَاتَة مَنَ الْمُنَافَقِينَ ، وَهَمْ ثَطَائَفَتَان غَيْرُهُمْ أَنْ تَفْشَلا وَلَكَنَ اللّهَ تَبْتَهُمَا ، كَمَا وَرَدَتُ بِنَلِكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿ الْفَصْلُ الثَّامِنُ وَالْحَسُونَ ﴾ ﴿ النَّفَاءُ الْجَيْشُونَ ﴾ ﴿ النَّقَاءُ الْجَيْشَينِ وَالْتَحَامُ الفَّتَالَ ﴾

مُصَعَبُ بَنُ عَمَيرَ بِنِ عَبِدَالدًارِ مَلُ لُوا اللهَ الْهَاجِرِينَ ، وَالْحَبَابُ بِنَ الْمُنْذِرِ لُوا الْخَوْرِينَ ، وَالْحَبَابُ بِنَ الْمُنْذِرِ لُوا الْخَوْرِينَ ، وَأَسَيْدُ بِنَ الْمُنْفِرِ لُوا الْخَوْرِينَ ، وَأَسَيْدُ لُوا الْفَتَالُ فَي حَلَةً لُوَا الْفَرِيقَانِ ، وَاسْتَحَرَّ القَتَالُ فَي حَلَةً لُوا اللهِ رَقَالَ ، وَظَهَرَت شَجَاعَة الشَّجْعَانِ ، وَاسْتَحَرَّ القَتَالُ فَي حَلَة لُوا اللهِ رَقَالُ مَنْهُم أَحَدَعَشَر ، فَبَقَى اللّواه مَطْرُوحًا إِلَى أَنْ حَلَتُهُ اللّهُ الْمُ مُعْرَة بِنْتَ عَلْقَمَةُ الْحَارِثِيةُ مَنْ نَسَاتُهُم .

عُندَ ذَلِكَ آحَدَمُ الْقَتَالُ وَ الْتَحَمَّ الْجَيْشَانِ ، وَ أَخَدَ نَسَاءُ الْمُشْرَكِينَ يَضِرِبْنَ الْدُفُوفَ ، وَيَنْشُدْنَ الْأَشْعَارَ بِحَرَّضْنَ عَلَى أَخْذِ الْمُشْرَكِينَ يَضِرْبْنَ الْدُفُوفَ ، وَيَنْشُدُنَ الْأَشْعَارَ بِحَرَّضْنَ عَلَى أَخْذِ اللّهُ مَعْدَ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ أَجْمَعِينَ مَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَجْمَعِينَ مَ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَجْمَعِينَ مَ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَجْمَعِينَ مَ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَجْمَعِينَ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ أَجْمَعِينَ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ أَجْمَعِينَ مَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَجْمَعِينَ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ أَجْمَعِينَ مَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَجْمَعِينَ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ أَجْمَعُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَجْمَعُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَشْعُولُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَجْمَعُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَجْمَعُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَجْمَعُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَجْمَعُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلْهُ عَلَيْهُمْ أَلْهُ عَلَيْهُمْ أَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### ﴿ الفَصل التَّاسعُ وَالْخَسُونَ ﴾

﴿ الْفَشَلُ نَتبِجَةً مُخَالَفَة الأمر ﴾

كُمَّا انهزمُ المشركُونُ وَاشْتَغَلَّ المسلُّونَ بَأَخَذَ الْغَنَاتُم، نَزَلَا كُثَّرُ الرَّمَاة من مَركزهم يُشَاركُونَ إِخْوَانَهُم وَنَسُوا أَوْتَنَاسُواامَرَ الرَّسُولِ وَعَلَمَتَ فَرَمَانَ قُرَيْشَ بَذَلَكَ فَأَعَادُوا الْـكَرَةَ عَلَى ٱلْمُسَلِّمِينَ مَنْ خَلْفِهِم وَقَتَلُوا مَنْ بَقَى مَنَ الرَّمَاةَ عَلَى النَّلُّ ، عَنْدَ ذَلَكَ حَمَى وَطَيسُ الْحُرْب وَقَتْلَ حَامَلُ لُواء المُسْلِمِينَ مُصْعَبُ، فَنَادَى مُنَادى المُشْرِكِينَ، إنَّا قَتْلَنَا مُحَدًا ، فَدَهُشُ الْمُسْلَمُونَ وَكَانَ هُمْ كُلُّ وَاحدمنهُمُ الذُودَعَنَ نَفْسه فَقَدْلَ حَرَةً وَجَمَاعَةً مَنَ الْإَنْصَارِ ، وَتَقَدَّمَ الْمُصَطِّقَ وَحَمَلَ اللَّوَاءَ الْمُرْتَضَى فَقَاتَلا قَتَالاً شُديدًا ، حَى شُجْ رَأْمُهُ وَيُتَلِيِّهِ وَكُسَرَت رَبَّاعِينَهُ السَّفْلَى وهشمت البيضة على رأسيه ي و دخلت حلقتيان من درعه في خيده وَسَقَطَ فِي حَفْرَةً أَعَانَهُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْهَاطَلُحَةً وَعَلَى ثُمَّ انْحَازَ إِلَى سَفْحِ أحد ، وَجَا. إِلَيْهُ سَعْدُ بِنَ أَبِي وَقَاصَ ، فَدَافَعَ عَنْهُ بِالنَّبِلِ ، حَتَى كَانَ

الذي وَاللَّهِ عَلَيْكُ يَدْعُولُهُ وَبَقُولُ، إِرْمَ فَدَاكُ أَبِّى وَأَمَّى، وَقَتْلَ فَى ذَلْكَ الوقت سبعة من الأنصار دَافعُوا عَنْهُ دَفَاعَ الْأَبْطَالَ. فَقَالَ عَلَيْكُانِي : مَا أَنْصَفَنَا قُومُنَا ، وَكُنَّا وَصَلَ بَعْضَ الْفَارِينَ إِلَى الْمَدينَةُ قَابَلُهُمْ النِّسَاء وَ بِأَيْدِ مِنَ الْمُغَازِلُ ، يُطَالِبُهُمْ بِاسْتَبْدَالْهَا بِالسِّيوفِ ، فَنَحْجُلُوا وَعَادُوا إلى المعركة، ومعهم بعض النساء. وفي مقدمتهم حاضنته أم أيمن وَابْنَتُهُ فَأَطَمَةُ الزَّهْرَاءُ ثُمَّ تُرَاجَعُ الْمُسلمُونَ وَاجْتُمُعُوا مُعَ رَسُولَ اللَّهُ عَلِيْكِ حَينَ سَمَعُوا صَوْتَ كُعب بن مَالَكَ الْأَنْصَارِى فَانَهُ صَاحَ بأَعْلَى صُوته ، أبشروا مُعَاشَر الْمُسلمين فَهٰذَا رَسُولُ أَقَّه ، وَظَهَرَ عَلَيْكُ أَيْنَ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ، وجاء إليهم ابو بكر وعمر والزبير ابن العوام. وَجَمَعُ من سُراة المُهَاجرينَ وَالْأَنْصَارِ ، عندُ ذَلْكَ تقدمت فأطمة فأعتنقته وكالله وأخذت تغسل الدم عنه ، وعلى يصب عَلَيْهَا المَاءَ ، ثُمَّ أَحْرَقَت حَصيراً وَجَعَلَت رَمَادَهُ فَى الجُرْحَ فَأَمْسَكُ الدَّمَ وَقَدْ هُمْ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَدْعُو عَلَى المُشْرِكُينَ فَى ذَلْكَ الدَّوْمِ

### ﴿ الْفُصْلُ السِّنُونَ ﴾

## ﴿ دَفَنَ الْقَتْلَى وَمُطَارَدَةً قُرَيْشَ إِلَى حَمْرًا لَا الْأَسَدِ ﴾

ثُمُّ انَّ اللهَ سُبَحَانُهُ وَتَعَالَى. صَرَفَ قُلُوبَ قُرَيْسَ فَرَاوًا أَنَّهُمْ قَدْ
أَخُذُوا النَّأْرَى فَبَادَرُوا بِالارْتَحَالَ وَنَوْلَ الرَّسُولُ إِلَى الميدَانَ بَتَفَقَّدُ الْقَتْلَى وَقَدْ مَثْمَلَ بَهُمُ الْمُسْرَكُونَ. وَبِالْأَخْصَ عَمْهُ حَرَةً قَتْلَهُ وَحَشَى عَدْرًا ثُمَّ قَطُعُوا أَذَنهُ وَافْهُ وَمَذَا كَيرَهُ وَشَقُوا صَدْرَهُ وَأَخْرَجُوا كَدُهُ. وَوَرَدَ أَنَّهُ لَتَبَلَّعَهُ فَلَمْ كَبُدهُ. وَوَرَدَ أَنَّهُ لَتَبَلَّعَهُ فَلَمْ كَبُدهُ. وَوَرَدَ أَنَّهُ لَتَبَلَّعَهُ فَلَمْ تَعْلَمْ وَقَالَ لَلْنَ أَمْكُنَى اللهُ لَكُمْ لَلْنَ اللهُ بَلَ مُعْلَى اللهُ الل

كَانُوا أَدْخُلُومُ اللَّدَيْنَةَ وَأَحْصَى عَدُدُ الجَمْيِعِ فَكَانُوا سَبْعَيْنَ مَرَى كَانُوا أَدْخُلُومُ اللَّهَ مَنَ اللَّهَاجِرِينَ رَضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ هُ إِلاَّنْصَارِ وَسُنَّةً مِنَ اللَّهَاجِرِينَ رَضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ هُ إِلاَّنْصَارِ وَسُنَّةً مِنَ اللَّهَاجِرِينَ رَضُوانُ اللّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ هُ

### رَ عَزُوة حَرَاه الأسد)

عَادَ رَسُولُ اللَّهِ مُتَطِيِّكُ إِلَى المَدينَة . وَقَدْ أَنْهَكَ الْفَتَالُ قُواْه ، حَتَى أنه لَمْ يَسْتَطَعُ النَّرُولَ عَن جَوَاده إلا بُمْسَاعَـدَة السَّعَدُينِ. فَأَرْجَفَ الْمَنَافَقُونَ وَزَازِلَ المؤمنُونَ . وَظَنْتَ طَأَنُهُ ۚ بَاللَّهُ ظُرَّا لَجَاهَلَيْهُ وَبَاتَ الْمُسْلُونَ فِي السَّلَاحِ . غَيْرَ أَنْ اللَّهُ سَبِحًا لَهُ وَتَعَالَى الزَّلَ عَلَيْهِمُ النَّعَاس أَمْنَةُ مَنْهُ وَفَضَلًا . وَكُمَّا صَلَّىٰ رَسُولَ الله بالنَّاسِ الصَّبْحَ وَقَدْ عَلَمَ أَنْ قُريشاً تُريدُ السَكُرَّةَ عَلَى المدينَة فَنَادى مُنَاديه بِالرَّحيل لَتَعَقَّب أَهْل الرَّجس. وأن لابخرج معه إلا من حَضَر القتبال بالأمس فَخَرَج الرَّسُولُ مَلِيَكِنَةِ يَحْمُلُ لُواهُ عَلَى بِنَ أَبِي طَالَبِ وَتَبِعَهُ الجَيْشُ فَوَافَاهُ مسلسا معبد بن ابىمعبد الخزاعى وَاكَدَلَهُ ـَ يتذاكرون فى العودة إلى المدينة ثم استاذنه فى تخذيلهم فاذن له

وَ لَحَقَ مَعْبَدُ أَبَا مُفَيَانَ فَسَأَلَهُ مَا وَرَاءَكَ يَامَعْبَدُ قَالَةً : جَيْسُ الْمُسْلِينَ يَعْدُهُم مُحَدِّ. فَقَالَ لَهُ : مَا تَقُولُ : قَالَ : مَا أَرَاكَ تَرْتَحُلُ حَتَى تَطْلُعَ فَدُمْهُم مُحَدِّ. فَقَالَ لَهُ : مَا تَقُولُ : قَالَ : مَا أَرَاكَ تَرْتَحُلُ حَتَى تَطْلُعَ طَلاَتُهُ . ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ الرَّعْبَ فَى قُلُوبِ الْمُسْرِكِينَ فَارْتَحُلُوا مُدْبِرِينَ وَكَنَى اللهُ شَرِّكِينَ فَارْتَحُلُوا مُدْبِرِينَ وَكَنَى اللهُ شَرِّكِينَ فَارْتَحُلُوا مُدْبِرِينَ وَكَنَى اللهُ شَرَّ عَوْدَهُمُ الْمُسْلِينَ فَي قُلُوبِ الْمُسْرِكِينَ فَارْتَحُلُوا مُدْبِرِينَ وَكَنَى اللهُ شَرَّ عَوْدَهُمُ الْمُسْلِينَ فَي قُلُوبِ الْمُسْرِكِينَ فَارْتَحُلُوا مُدْبِرِينَ وَكَنَى اللهُ شَرِّ عَوْدَهُمُ الْمُسْلِينَ فَي قُلُوبِ الْمُسْرِكِينَ فَارْتَحُلُوا مُدْبِرِينَ وَكَنَى اللهُ شَرِّ عَوْدَهُمُ الْمُسْلِينَ فَي قُلُوبِ الْمُسْرِكِينَ فَارْتَحُلُوا مُدْبِرِينَ وَكَنَى اللهُ شَرِّ عَوْدَهُمُ الْمُسْلِينَ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى ا

وَلَمَّا وَصَلَ الْجِيشَ إِلَى حَرَاء الْاَسَدِ أَمَرُهُمْ رَسُولُ الله بالإقامَة فيهَا ثَلَاثَ لَيَالَ يُوقَدُونَ النَّازَ عَلَى رُؤُسَ الجَّبَالَ . فَهَابَتُهُمْ ٱلْبُوادي وَقَدْ ظَفَرَ ٱلمسلمونَ بشَاعر قُرَيْشَ أَبِى عَزْةً عَمْرُو بن عَبْدُ الله الجُمَحي مَا مَرَ رَسُولُ الله عَيْدَ الله عَلَيْدُ بَقْتُله لا نه مَنْ عَلْبه يُومَ بَدْرِ وَأَعْطَاهُ عَهداً عَلَى أَنْ لَا يَمُودَ لَا ثَارَةَ البُوادي عَلَيْهِ عَلِيْكَ إِنْ الْعَلَمْ وَأَثَارُهُمْ بَأُحَد فَقَالَ الشَّاعَرُ المَّذَكُورِ: أَقَلَى يَأْتُحَدُ وَدَعنى لَبْنَاتِي. فَقَالَ وَلَيْكُلِّعُ: لاَوَالله لاَتُمْسَحُ عَارَضَيْكُ بَكُهُ تَقُولُ خَدَعَتَ تُحَدّاً مَرْتَينَ (لاَ بلدُغَ ر مر مر مر ارد المراه من المراه من المراه ا وَأَنْزُلُ اللهُ فَي هَذَهُ الْمُدَيِّنَةُ آمنينَ . وَأَنْزُلُ اللهُ فَي هَذَهُ الْوَقَّعَةُ سَتِّينَ

آية في سُورة ال عمر ان مأولها «وَإِذْ عَدُوتَ مِنْ اهْلِكَ تَبُويَ المُؤْمِنِينَ مَقَاعَدَ لَلْقَتَالَ وَالله سَمِيعَ عَلَيمٍ عَهِ

﴿ الفَصلُ الْحَادِي وَ السّنُونَ ﴾ ﴿ الفَصلُ الْحَادِي وَ السّنُونَ ﴾ ﴿ مَاحَو نَهُ غَرْوَةً أُحُد مِنَ الحِكمِ وَ الأَحْكَامِ ﴾

إِنْ الْحَكُمْ وَالْأَحْكَامَ الَّتِي تَضَمَّنَتُهَا غَزُوهُ أُحُد كَثيرَةً . نُشيرُ إِلَى بَعْضَهَا لَيَتَبَيْنَ الْفَطَن بَاقِيها

الأُولُ \_ أَنَّ الشُّورَى مَطْلُوبَة ، وَأَنْ العَمَلَ بَحْرَى بَمَا تَرَاهُ اللَّهُ مُولُ وَأَنَّ العَمَلَ بَحْرَى بَمَا تَرَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ قَبُولُ رَجُوعَهُمْ لِأَنّهُ فَدَ لَبَسَ لِأَمَّةُ وَلَا يَسَوْعُ اللّهُ عَنْ قَبُولُ رَجُوعَهُمْ لِأَنّهُ فَدَ لَبَسَ لِأَمَّةُ وَلَا يَسَوْعُ اللّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدُوهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَنْ قَبْلُ اللّهُ عَنْ قَبْلُوبَةً وَبَيْنَ عَدُوهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ قَبْلُوبَةً أَنْ يَنْزَعُهَا حَتَى يَعْمُ اللّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدُوهُ وَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

لَاقَدْرَةَ لَهُ عَلَى الْقَسَالَ · وَأَن يُجِيبَ مَنْ يَطْلُبُ اخْتَبَارَهُ مِنْ صَيْغَارِ الْجُنْدُ الْأَبْطَالُ عَ الْجُنْدُ الْأَبْطَالُ عَ وَأَنْ أَلُصَارَعَةَ مَنَ الْأَعْمَالَ الدَّالَةِ عَلَى الرَّجُولِيَّةِ مُواَنَّ مَشَى بَعْضِ وَأَنْ أَلُصَارَعَةَ مَنَ الْأَعْمَالُ الدَّالَةِ عَلَى الرَّجُولِيَّةِ مُواَنَّ مَشَى بَعْضِ الدُّالَةِ عَلَى الدَّالَةِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا \* اللَّهُ عَنْهُمَا لَهُ اللَّهُ عَنْهُمَا لَهُ عَنْهُمَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمَا لَهُ اللَّهُ عَنْهُمَا لَهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا لَهُ اللَّهُ ال

الثَّالَثُ ــ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغَى الدَّعَاءُ عَلَى المُعْتَدِينَ الْجَاهِلِينَ. وَلاَ يَجُوزُ الثَّالَثُ ــ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغَى الدَّعَاءُ عَلَى المُعْتَدِينَ الْجَاهِلِينَ. وَلاَ يَجُوزُ لَعْقَابُ بَأْكُثَرَ مَنَ الْمُعَاقَبِ عَلَيْهِ هِ

الرَّابِعُ ــ أَنَّ اسْتَخْدَامَ النِّسَاءِ في مُدَاوَاةِ الْجَرْحَى وَنَحُوهَا مِنْ الْمُعَاوِّلَةِ الْجَرْحَى وَنَحُوهَا مِنْ الْمُعَاوَلَةُ جَائِزٌ وَمَطْلُوبٌ . وَأَنَّ السَّنَّةُ دَفْرَ السَّهَدَاءِ بِثِيَابِهِمِ في مَصَارِعِهِمْ ،

الخامس – أَنَّ تَنْفَيَدَ أَوَامِرِ الْقَائِدِ بِكُلِّ دَقَّة مِنْ أَهُمٌّ وَاجِبَاتِ الْخَاهِمِ فَ أَنَّ الْفَشَلَ الَّذِي أَصَابِ الْمُسْلِينَ هُو جَزَاءً عَلَى تَفْرِيطُهُمْ فَ أَلْجُنْدٍ . فَانَ الْفَشَلَ الَّذِي أَصَابِ الْمُسْلِينَ هُو جَزَاءً عَلَى تَفْرِيطُهُمْ فَ أَنْ الْوَاجِبِ \* فَالَّالُ الْوَاجِبِ \*

السَّادُس – أَنْ سُنَةَ اللهِ فَي عَبَادِهِ وَحِكُمَةَ اللهِ كَلْيِفِ تَقَضِى بِأَنْ لَا يُكُونَ الْفُوزُ دَائمًا مَعَ الْمُحَقِّينَ .

وَلَهَذِهِ الْحَدَمُ أَقُولُ إِنَّ الْمُسْلِينَ قَدْ تَلَقُوا فِي وَقَعَةً أَحَدُ دُرُوسَةً

## ﴿ حُوادِثُ السَّنَةُ الرَّابِعَةِ ﴾

## ﴿ الفَصلُ الثَّانِي وَالسَّونَ ﴾

وَيَسَتَرَدُّ الْجَنْدُ الْقُوَى فَعَادَتْ إِلَى الْمُشْرِكِينَ الْطَاعَهُمْ وَعَلَمَ رَسُولُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ال

﴿ سَرِيَّهُ قَطَن شَرِقَى المَدينَة فَ مُحَرَّم مِنَ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ ﴾ 

بَعَثَ عَلَيْكُ إِلَّا مَلَمَة الْحُزُومِى لَقَدَّالَ بَنِي أَسَد فَخَرَجَ فِي مُحَرَّم 

مَنَةَ أَرْبَعِ وَمَعَهُ مَا ثَةً وَخَمْسُونَ مُقَا تَلَا وَأَغَارَ عَلَيْهِمْ فَهَرَبُوا وَاسْتَاقَ مُوَاشِيهُم .

﴿ رَبِينَ السِّنَةِ الرَّجِيعِ بَيْنَ مَكَّةً وَعُسْفَانَ فِي صَفَرَ مِنَ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ ﴾ 
بَعْتَ عَلَيْتِهِ فِي صَفَرَ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتِ الْأَنْصَارِي فِي عَشَرَة مِنَ 
بَعْتُ عَلَيْتِهِ فِي صَفَرَ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتِ الْأَنْصَارِي فِي عَشَرَة مِنَ 
بَعْمَ هُذَيلٌ 
وَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبْدَ الله بْنَ أَنِيسَ فَا عَاطُوا بِهِمْ فَقَا تَلَهُمْ عَاصِمُ 
قُومُ اللّهُ انْ قَتِيلَ الفَدَائِي عَبْدَ الله بْنَ أَنِيسَ فَا عَاطُوا بِهِمْ فَقَا تَلَهُمْ عَاصِمُ 
قَوْمُ اللّهُ إِنْ قَتِيلَ الفَدَائِي عَبْدَ الله بْنَ أَنِيسَ فَا عَاطُوا بِهِمْ فَقَا تَلَهُمْ عَاصِمُ 
اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَأَضَحَابُهُ قَتَالًا شَدِيدًا حَتَى لَمْ يَبْقَ مُنْهُمْ غَيْرُ اثْنَيْنَ اسْتَأْسَرَا فَبَاعَتُهُمّا مُذَيْلً فَلَا عَلَى مُنْ عَلَى أَنْ اللّهَ الْفَتْلُ قَالُوا لَكُلَّ هُذَيْلً عَلَى أَرْبُهُما أَنْحَبُ الْفَتْلُ قَالُوا لَكُلَّ وَاحْدَى مُنْهُما أَنْحَبُ الْفَتْلِ الْفَتْلِ الْفَتْلُ قَالُوا لَكُلَّ وَاحْدُ مُنْهُما أَنْحَبُ الْفَحْدِينَا بَشُولَة فَى قَدْمِهُ وَبِهَذَا يَعْلَمُ الْقَارِي مُكُونَ فَدَامَهُ مَنْ اللّهَ عَلَى اللّهُ الْفَارِي مُكُونَ فَدَامَهُ مَنَ اللّهِ الْفَتْلُ الْفَارِي مُكُونَ فَدَامَهُ مَنْ اللّهِ الْفَتْلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

## ﴿ الفصل الثالث والسنون ﴾

﴿ رَرِيَّةُ الْقَرَّاءِ أَوْ بَ مُعُونَةً شَرْقَ اللَّه يَنَةً فَى صَفَرَ مَنَ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ ﴾ قَدَمَ أَبُو البَرَاء عَامُر بَنُ مَالَكُ النَّجُدَى المُلَقَّبُ بَمُلاَعَبِ الأَسنَّةِ وَقَدَّمَ لَرَسُولِ اللَّه هَدَيَّةً فَاعْتَذَرَ عَنْ قَبُولُهَا مِنْ مُشْرِكَ ثُمَّ عَرَضَ عَلَيْهُ وَقَدَّمَ لَرَسُولِ اللّه هَدَيَّةً فَاعْتَذَرَ عَنْ قَبُولُهَا مِنْ مُشْرِكَ ثُمَّ عَرَضَ عَلَيْهُ الاسلامَ فَلَم يُسلِمُ وَلَم يَبعُدُ بَلْ قَالَ لَذِي إِنَّ الأَمْرَ الذِي تَدْعُو الله حَسَنَ فَقَالَ فَلَوْ بَعَثْتَ مَعَى بَعْضَ أَصَحَابِكَ لَنَشْرِ الدَّعُوةَ رَجُوتَ إِجَابَتِهُمْ فَقَالَ فَلَوْ بَعَثْتَ مَعَى بَعْضَ أَصَحَابِكَ لَنْشُر الدَّعُوةَ رَجُوتَ إِجَابَتِهُمْ فَقَالَ فَلَوْ بَعَثْتَ مَعَى بَعْضَ أَصَحَابِكَ لَنَشْرِ الدَّعُوةَ رَجُوتَ إِجَابَتِهُمْ فَقَالَ فَلَوْ الْبَرَاءِ أَلَا الْجَارَةُ فَلَمْ فَأَرْسَلَ

## (غَزُوهُ بني النضير)

﴿ وَهُمُ اليَّهُودُ الجُمَاوِرُونَ لَلْمَدِينَةً ﴾

﴿ فَى رَبِيعِ الْأُولِ مَنَ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ }

فَى أُوَّلُ رَبِيعِ الْأُوْلِ خَرَجَ رَسُولُ اللهُ عَلِيَّا لِللهِ وَمَعَهُ نَفَرَ مِنْ أَصْحَابِهُ مِنَ الْمُعَالِيْةِ وَمَعَهُ نَفَرَ مِنْ أَصْحَابِهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْتِهِ وَمَعَهُ فَى ظَلَّ حَامُطُ. مِنَ اللَّهِ بَنِهَ إِلَى دِبَارٍ بَنِي النَّضِيرِ في حَاجَةٍ فَأَجْلَسُوهُمْ فِي ظُلَّ حَامُطُ.

وتأمَّرُوا بَقَتُلُهُ أَوْ اللّهِ فَنَزَلَ جَبْرِيلُ وَأَخْبَرَ النّبِي بِمَا عَرَمُوا عَلَيْهُ فَنَهُضَ مُسَرّعًا وَعَادَ إِلّى الْمَدينَةُ وَأَرْسَلَ الْبِهِمْ مُحَدَّدُ بْرْنِ مُسْلِمَةً الْإَنْصَارِي يُخْبِرُهُمْ بَأْنَ اللّهَ قَدْ أَطْلَعَ رَسُولُهُ عَلَى مَا أَضْمَرُوهُ وَأَنّهُ الْانْصَارِي يُخْبِرُهُمْ بَأَنْ اللّهَ قَدْ أَطْلَعَ رَسُولُهُ عَلَى مَا أَضْمَرُوهُ وَأَنّهُ يَامُوهُمْ بَالْجَلّاء فَأَبُوا ذَلِكَ فَنَبَذَ النّهِمْ عَهْدَهُمْ وَحَاصَرَهُمْ حَتَى أَذْعَنُوا يَامُوهُمْ مَا حَلَيْهِ وَعَلَيْمٌ مَا خَلَقُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ا

# ﴿ غُزُوهُ بَدُرِ الْمُوعِدُ فِي شَعْبَانَ ﴾ ﴿ غُزُوهُ بَدُرِ الْمُوعِدُ فِي شَعْبَانَ ﴾ ﴿ مُنَ السّنَةِ الرَّابِعَةِ ﴾ ﴿ مُنَ السّنَةِ الرَّابِعَةِ ﴾

خَرَجَ رَسُولُ الله وَيَظِينِهِ فِي أَلْف وَخَسْبَاتُهُ مُقَاتِل وَعَشَرة مَنَ الْخَوْلَ حَتَى وَصَلُوا بَدرًا وَفَا لَهُ وَعَد أَبِي سُفْيَانَ وَلَـ كُنّ أَبَاسُهْ بِيَانَ تَقَاعَسَ عَنْ ذَلْكَ بَعْدَأَنْ خَرَجَ مَعَ جَيْشَ عَظيم إِلَى مَرَّ الظّهْرَانَ عَلَى مَرْحَلَة مِنْ مَكَةً فَجَلُسُوا أَيَّامًا يَأْ كُلُونَ السَّوِيقَ ثُمَّ قَالَ أَبُو سَفْهَانَ إِنْ هَذَا مَنْ مَكَةً فَجَلُسُوا أَيَّامًا يَأْ كُلُونَ السَّوِيقَ ثُمَّ قَالَ أَبُو سَفْهَانَ إِنْ هَذَا

عام جدب غير صالح الحرب وعادبهم إلى مكة فسموهم جيش السويق

( -وادث السنة الخامسة )

﴿ الفصلُ الرابعُ وَالسِّتُونَ ﴾

لَنَّا رَجَعَ أَبُو سُفْيَانَ إِلَى مَكَةً بَجَيْشِ السَّوِيقِ فَتَرَتْ عَزِيمَتُهُ وَمَقَطَّت فِي أَعْيُنِ الفَرَيقَيْنِ وَمَعَقَطْت فِي أَعْيُنِ الفَبَائِلِ قِيمَتُهُ فَكَانَ بَذَلْكَ شِبْهُ هَدْنَة بَيْنَ الفَرِيقَيْنِ إِلْمَانَ مِنَ الفَرِيقِ اللَّوَلَ مَنَ السَّنَة الرَّابِعَة إِلَى رَبِيعِ الأَوَّلُ مَنَ السَّنَة الرَّابِعَة إِلَى رَبِيعِ الأَوْلُ مَنَ السَّنَة وَفِيهِ عَادَتُ الْمُنَاوَ شَأَتُ وَوَقَعْتُ سَرَّا إِلَّا وَغَزَو اتَ لَلْخَصُهَابَعَدُ هُذَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى

﴿ غُرْوَةُ دَوْمَةُ الْجَنْدُلَ ﴾
﴿ عَلَى بُعْدُ خَمْسُ عَشْرَةً مَرْحَلَةً ﴾
﴿ مَنَ اللَّدِينَةُ فَى جَهَةً دَمْشَقَ ﴾
﴿ مَنَ اللَّدِينَةُ فَى جَهَةً دَمْشَقَ ﴾
﴿ وَتُسَمَّى الآنَ بِالْجُوفِ ﴾
﴿ وَتُسَمَّى الآنَ بِالْجُوفِ ﴾
﴿ مَنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَنَ لَحُولَ دَوْمَةً 

بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنَّا أَعْرَابًا كَثْيَرَةً يَتَجَمَّعُونَ لَحُوْرٍ بِهِ حَوْلَ دَوْمَةٍ 

بَلَغَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِنَّا أَعْرَابًا كَثْيَرَةً يَتَجَمَّعُونَ لَحُوْرٍ بِهِ حَوْلَ دَوْمَةٍ

#### (غُزوة المريسيع جنوب المدينة)

#### ( من نَاحية الفرع )

عَلَمَ رَسُولُ الله وَ الْفَاتُلُ وَ الْحَارِثُ بِنَ ضَرَارِ رَبْسَ بَى الْمُعطَلَق بَعْمَعُ خَرْبِهِ الْفَبَاتُلُ فَخَرَجَ وَ الْفَالِيَّةِ خَرْبِهِ فَى شَعْبَانَ مِنَ السَّنَةُ الْخَامِسَة وَمَعَهُ جَيْشُ عَظَيْمُ هَاجَمُهُم بِهِ فَى عَلَّ يُقَالُ لَهُ الْمَرْيْسِعُ فَقَتَلَ مِنْهُمْ عَشَرَةً وَأَسَرَ الْبَاقِينَ مَعَ النِّسَاءُ وَالْبَنِينَ وَعَهَم مَنَ الا بِلِ الْفَيْنِ وَمَنَ الْأَعْمَامِ خَشَرَةً وَأَسَرَ الْبَاقِينَ مَعَ النِّسَاءُ وَالْبَنِينَ وَعَهَم مَنَ الا بِلِ الْفَيْنِ وَمَنَ الْأَعْمَامِ خَشَمَةً وَاللّهِ اللّهِ أَنْ يَتَزَوّجَ بِالْبَنَةُ وَخَطَرَ بِبَالِهِ أَنْ يَتَزَوّجَ بِالْبَهُ وَيُعْتَنَقُوادِينَ الْاسِلَامِ وَيُسَامُ الْمُسَلّمِينَ إِنْ يَمَنُوا عَلَيْهِمْ فَيَعْتَنَقُوادِينَ الْاسِلَامِ وَيُعْتَلِقُوا وَيَنَ الْاسِلَامِ اللّهِ مُنْ الْمُسَلّمُ مَا الْمُسْلَمِينَ إِنْ يَمَنُوا عَلَيْهِمْ فَيَعْتَنَقُوادِينَ الْاسِلَامِ اللّهِ اللّهِ مَا الْمُسْلَمِينَ إِنْ يَمَنُوا عَلَيْهِمْ فَيَعْتَنَقُوادِينَ الْاسِلَامِ اللّهِ اللّهِ السَامَ عَلَى الْمُسْلَمِينَ إِنْ يَمْنُوا عَلَيْهِمْ فَيَعْتَنَقُوادِينَ الْاسِلَامِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَا عَلَى الْمُسْلَمِينَ إِنْ يَعْنُوا عَلَيْهِمْ فَيَعْتَنَقُوادِينَ الْاسِلَامِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى الْمُعَامِ عَلَى الْمُعَامِ عَلَى الْمُعَامِ عَلَى الْمُعَامِ عَلَى الْمُعَامِ عَلَى الْمُعَالِي الْمُعَامِ عَلَى الْمُعَامِ عَلَى الْمُعَلّمِينَ إِنْ يَعْتَاقُ وَالْمُعَلّمُ عَلَيْهِ أَنْ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُعَلّمُ عَلَيْهُ الْمُعَامِ عَلَى الْمُعَامِ عَلَى الْمُعَامِ عَلَى الْمُعْتَوا عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَامِ عَلَى الْمُعَامِ عَلَى الْمُعَامِ عَلَى الْمُعَامِ عَلَى الْمُعَامِ عَلَى الْمُعَامِ عَلَى الْمُعِيْنَا الْمُعَلَّمُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعْمِ عَلَيْ الْمُعْمَامُ عَلَيْنَا عَلَيْهِ الْمُعْمِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمُعْمَامِ عَلَيْهُ الْمُعِمِ عَلَيْعَامُ عَلَيْهِ الْمُعْمِعُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَ

وَفَعْلاً تَزُوجَهَا مُتَعَلِيَةٍ وَكَانَ اسْمُهَا بَرَّةً فَسَيَّاهَا جُو بُرِيَّةً وَكَانَ مَا أَرَادَهُ عَلَيْهَا قَالُوا أَصْهَارُ رَسُولِ الله عَلَيْهَا قَالُوا أَصْهَارُ رَسُولِ الله عَلَيْهَا قَالُوا أَصْهَارُ رَسُولِ الله لاَيْلِيْقَ اسْتَرْقَاقَهُم وَمَنُوا عَلَيْهِم وَكَانَ ذَلِكَ سَبِياً لاَسلامُهم فَكَانَتَ جُورِيَّة أَبْرُ وَأَيْنَ امْرَأَة فِي قَوْمَهَا أَطْلَقَ أَصْحَابُ مَا ثَتَى بَيْتُ مِنْ قَوْمِهَا لَا عُلْمَ مَا يَتَى مِنْ قَوْمِهَا لَا عُلْمَ الله عَنْهَا وَأَرْضَاها هُ اللّهَ أَصْحَابُ مَا ثَتَى بَيْتُ مِنْ قَوْمِهَا لاَ عُلْمَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهَا وَأَرْضَاها هُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَفِي عَوْد رَسُولَ الله مَنْ هَٰذه الغَرْوَة غَرْوَة الْمُرَيْسِيعُوقَعَ حَادثانَ عَطِيانَ عَرْيَانَ ، لَوَلاَ حَكُمَةُ المُصْطَفَى وَثَبَاتَهُ ، لاَدَى كُلُ وَآحد مَنْهُمَا إِلَى مَالاَتْحَمَد عَاقبَتُهُ \*

الأول - أن أجيراً لسيدنا عَمَررَضَى الله عَنهُ تَشَاجَرَ مَعَ حَليف للْخَرْرَجِ فَضَرَبَ الأَجيرُ الْحَليف وَصَاحَ الحَليف يَاللْخَرْرَجِ . وَصَاحَ الْحَليف يَاللْخَرْرَجِ . وَصَاحَ اللَّاجيرُ يَا للْمُهَاجِرِينَ ، فَأَتْبَ لَ مَن الفَريقين جَمَاعَةٌ وَ كَادُوا يَقْتَلُونَ ، فَأَقْبَلَ عَليهم رَسُولُ الله وَ اللّهِ فَقَالَ كُمْم : دَعُوا هٰذه الكَلمة يَقْتَلُونَ ، فَأَقْبَلَ عَليم مَن اللّهِ فَقَالَ كُمْم : دَعُوا هٰذه الكَلمة كَليف وَالأَجيرِ ، غَيْر أَنْ كَلُمة الجَاهِلَيْة فَانْهَا مَنْتَنة وَاصْلَحَ بَيْنَ الْحَليف وَالأَجيرِ ، غَيْر أَنْ كَلُمة الجَاهِلية فَانْهَا مَنْتَنة وَاصْلَحَ بَيْنَ الْحَليف وَالأَجيرِ ، غَيْر أَنْ الْمَاتِوية)

أَبِنَ أَبِي رَأْسَ النَّفَاقِ لَمَّا سَمَعَ ذَلِكَ . قَالَ: لَأَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ

أَبُنَ أَبِي رَأْسَ النِّفَاقِ لَمَّا الْمُؤَلِّقُ وَلَلْكَ . قَالَ: لَأَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ

لَيْخُرَجُنَ الْاَعْزُ مِنْهَا الْأَذَلُ وَكَالَامًا آخَرَ \*

فَبَلَغُ دَسُولَ الله ذَلِكَ ثُلُهُ فَعَضَبَ وَأَمَّرَ بِالرِّحِيلِ وَقَتَ الظّهِرِهُ فَجَامَهُ أُسِدُ بِنُ الْحُضَيْرَ يَسَالُهُ عَنَ السَّبِ لاَ يَحَالَهُ فَهَذَ الوَّقَتَ فَأَخْبِرَهُ فَجَامَهُ أَسِد بَنُ الْحُضَيْرَ يَسَالُهُ عَنَ السَّبِ لاَ يَحَالهِ فَهَذَ الوَّقَتَ فَأَخْبِرَهُ مَا اللَّهِ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ الذَّلِيلُ وَأَنْدَ اللّهُ فَي ذَلِكَ سُورَةً الْمُنافِقِينَ وَاسْتَأَذَنَ عَبْدَ اللّهُ بِنَ أَنْ اللّهُ فَي ذَلِكَ سُورَةً الْمُنافِقِينَ وَاسْتَأَذَنَ عَبْدَ اللّهُ بِنَ وَاسْتَأَذَنَ عَبْدَ اللّهُ بِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنكَلّم بَذَلِكَ الْمُكلّم ، فَنَهَا مُرْسُولُ عَبْدَ الله وَنَعَاسَنُهُ ،

الحَادِثُ النَّانِي \_ وَهُوَ أَفْظُعُ مِنَ الْأُولِ ذَلِكَ أَنَّ عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا فَي عَوْدَهَا مِنْ هَذِهِ الْفَرْوَةِ أَيْضًا فَقَدَتْ لَيْلَةً عَقْدًا لَهَا وَذَهَبَتْ الله عَنْهَ أَنْ عَوْدَةً أَيْضً قَدَ ارْتَحَلَ اللّهَ عَنْهَ خَيثُ قَضَتْ حَاجَنَهَا فَلَسًا رَجَعَتْ وَجَدَت الجَيْشَ قَدَ ارْتَحَلَ فَلْتَمْسُهُ حَيثُ قَضَتْ حَاجَنَهَا فَلَسًا وَبَعَلَ الْجَعَتْ وَجَدَت الجَيْشِ قَدَ ارْتَحَلَ فَلْتَامَتُ فِي عَلَ هُو دَجَهَا وَ وَهَا مَنَاحًا المُوكِلُ بَسَاقَة الجَيْشِ صَفْوَانُ فَنَامَتُ فِي عَلَ هُو دَجَهَا وَ وَهَا لَا حَوْلَ وَلاَقُونًا إِلّا بِاللهُ وَالْسَقَة الجَيْشِ صَفْوَانُ اللّهُ وَلاَ قَالَ لا حَوْلَ وَلاَقُونًا إِلّا بِالله وَ السّتَيْقَظَتْ

عَانَشَةً بِصَوْتِه فَانَاخَ رَاحَلَتُهُ لَهَــاً وَالْحَقَّهَــاً بِالْجِيشُ صَحَوْةَ النَّهــارِ، فَتُكُلُّمُ رَأْسُ النَّفَاقِ فِي عَانْشَةَ وَصَفُوانَ وَرَمَاهُمَا بِالْأَفْكُ ثُمُّ مَرضَت عَانَشَةً تَحُوشُهُمْ لَا تَعْلَمُ شَيْئًا مَمَّا يَدُورُ عَلَى أَلْسَنَةَ النَّاسَحَتَى أَعْلَمُهُ ا إمراة بذلك فاشتد مرضها واستأذنت في الدهاب إلى دارابها ر رور عدم مراد من الرسول فصعد المنبروقال من يعذرنى من رجل و كثر اللغط و تأدى الرسول فصعد المنبروقال من يعذرنى من رجل قَد بَلَغَنَى أَذَاه في أهلي ، فَوَائته مَاعَلَمْت عَلَى أهلي إلاّ خَمْراً ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ مُمَاذَ إِنْ كَانَ مَنَ الْأُوسَ ضَرَبْتَ عَنْقُهُ ، وَإِنْ كَانَ مرــَــ الحَزْرَجِ انتظرت أمركَ في قتله ، فَأَجَابُهُ سَعْدُ بنُ عَبَادَةً . كَذَبَّتَ لَا تَقْدُرُ عَلَى قَتْلُهُ ، وَكَادَتَ تَـكُونَ فَتَنَـةً بَيْنَ الأوس وَالْحَزْرَجِ لُولًا أَنْ رَسُولَ الله تَدَارَكَ الأمرَ بحكمته وسَارَعَ بالنزول عن المنبر. ثم أَنْوِلَ اللهَ بَرَامَةَ المُطَهِّرَةَ فَى إَحَدَى عَشْرَةً آيَةً مَنْ سُــورَةَ النَّورِ فَبُشَّرُهَا رَسُولُ الله بَذَلَكَ وَقَالَتَ لَمَا أَمْهَا قُومَى فَأَشْكُرَى رَسُولُ الله ، قَالَتْ عَانَشَهُ : لَا رَالله لاَ أَشْكُرُ إِلَّا اللهَ الذِّي بِرَأَنَّى ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ الله بِحَلَّهُ

مُسْطَح وَحَسَّانَ وَحَمَّنَةً بِنْتَ جَحْسُ كُلُّ وَاحد ثَمَّا نِينَ سُوطًا وَلَمْ بَحُلْدُ وَ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ أَحَد أَو لَامْرَ آخَرَ رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ابن أَبَى لأَنْهُ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَحَد أَو لامْرَ آخَرَ رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ .

﴿ وَهَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي نَزَلَتُ فَى بَرَامَةً أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَاللهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا ﴾ ﴿ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا ﴾

«إِنَّ الَّذِينَ جَاوُا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مَنْكُمْ لِاَتَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لَكُمْ لِكُمْ لَكُمْ لِلَّا إِذْ سَمَعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُومِ وَالَّذِي تَوَلَّى مَنَا لَا ثُمْ وَالَّذِي تَوَلَّى كَبُرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ، لَوْلا إِذْ سَمَعْتُمُوهُ ظَنَّ المُؤْمَنُونَ وَلَوْلاً فَصْلَ اللهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللهُ مَنْ وَلَوْلا وَقَالُوا هَذَا إِنْكُ عَنْدَالله هُمُ الْكَاذِبُونَ ، وَلَوْلا فَضَلُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْدَالله عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا أَنْفَتْمُ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ عَلَيْهُ وَتَقُولُونَ بَأَنُوا هَمُ مَا لَيْسَ لَكُمْ بَهِ عَلَى مَا أَفَضَى اللهُ عَظَيمٌ وَتَقُولُونَ بَأَنُوا هَمُ الْكَاذِبُونَ ، وَلَوْلا إِذْ سَمَعْتُمُوهُ وَقَلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ اللهُ عَظْمٌ ، وَلَوْلا إِذْ سَمَعْتُمُوهُ وَقَلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ

﴿ الفَصلُ الْحَامَسُ وَالسَّتُونَ ﴾ ﴿ النَّهُ وَ مَنْ الفَسَاد ﴾ ﴿ النَّهُ وَ مُنْ الفَسَاد ﴾ ﴿ النَّهُ وَ مُنْ الفَسَاد ﴾

عَلَى نَجَاجِه فى نَشْر دَعُوة الإسلام، وَبَدَأُوايَدُسُونَ لَهُ الدُّسَائَس، مردد و يبثون فى الناس أنواع الوساوس، فوادعهم على وعقد عبوداً مُعَيِّم ، وَلَـكنهم سرعانَ مَا نَقَضُو اللَّاكِ العَبُود ، فَاجَلَى مَن تُبْتَ خَيَانَتُهُ منهم وَجَادَ بالذَرَيَة وَالنَّسَاء وَمَاتَحَمَلَهُ الجَمَالُ مَنْ الْإَمْوَالُ عَلَيْهِمُ خَقَابَلُوا إحسانَهُ بِالنَّكُرِ ، وَاسْتَعْمَلُوا فِي إِثَارَةَ الْقَبَائِلِ عَلْمِهِ أَنُواعَ المُكُر ، فَقَصَدَ بَعْض عُظَمَا تُهُم الحَجَازَ وَبَعْضِهُم سَارَ إِلَى نَجْد، وَتُمْ لَمْم باثَارَة القَبَائل عَلَيه القصد ، فَعَاهَدوهم عَلَى قَتَـــال المسلمين واستثمال الموحدين، فكانت غزوة الاحزاب وتسمى غزوة المُندُق أيضاً ومُلخصها أن رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَكُمْ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ اللّهِ وَدُ وَجَاءَتُهُ الْآخِبَارُ مِنْ مُكَانِبِهِ بِمُكَّةَ الْمُشْرَفَةُ بَأَنَّ الْعَرَبُ اجْتَمَعَت كُلَّمْهُم عَلَى قَتَالَ الْمُسْلِمِينَ وَرَمُوهُمْ عَنْ قُوسَ وَاحَدَةً . فَجَمَدَعُ عَلَيْكُالِهُ كَبَارً اصحابه وشاورهم في الآمر فأشار عليهم سلبان الفارسي بحفر الحندق

الأَطْهَرُ ، فَكَانَ يَحْمِلُ التَّرَابَ عَلَى كَتْفَهِ الشَّرِيفَةِ ، وَيَرْتَجَوْ مَعْهُمُ اللَّرِيفَةِ ، وَيَرْتَجَوْ مَعْهُمُ بَقُولُ ابْنَرُواَحَةً :

وَاللهَ لَوْلا اللهُ مَا الْمَتَدْبَنَا وَلاَ تَصَدْقَنَا وَلاَصَلْبْنَا فَأَوْلَا مَ إِنْ لاَقَيْنَا وَتَبْتَ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا إِنَّ الْأَلْى قَدْبَغُوا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فَتْنَةً أَبَيْنَا وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ ، فَيُجِيبُونَهُ ، وَقَدْ جَدُوا في وَيَكُرِّرُ وَيَنِيلِهِ أَبَيْنَا وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ ، فَيُجِيبُونَهُ ، وَقَدْ جَدُوا في وَيَكُرِّرُ وَيَنِيلِهِ أَبَيْنَا وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ ، فَيُجِيبُونَهُ ، وَقَدْ جَدُوا في وَلَكَ حَتَى تُمْ حَفْرُهُ فَى زَمَن قَصِير ، وَظَهْرَفِي حَفْرِهُ مِنْ آيَاتِ النّبُوةِ وَلَا حَتَى تُمْ حَفْرُهُ فَى زَمَن قَصِير ، وَظَهْرَفِي حَفْرِهُ مِنْ آيَاتِ النّبُوةِ وَأَعْلَمُ الرِّمَالَةُ الشَّيْءُ الْكَثِيرُ رَوْنَهَا ثَقَاتُ الْمُؤْرَخِينَ هُ

(الفصل السادس والستون) الفصل السادس والستون) الفصل السادس والستون) الفروة الأحراب)

في شَهْرِ شُوَّ السَّنَةِ الْخَامِسَةِ ، خَرَجَ أَبُوسُفْيَانَ مِن مَكَّةَ إِلَى مَرَّ الطَّهْرَانِ فِي ثَلَاثَةَ آلَاف مُقَاتِلَ ، وَاجْتَمَعَت اللَّهِم مِنْ أَطْرَاف مَرَّ الطَّهْرَانِ فِي ثَلَاثة آلَاف مُقَاتِلَ ، وَاجْتَمَعَت اللَّهِم مِنْ أَطْرَاف مَرَّ الطَّهْرَانِ فِي ثَلَاثة آلَاف مُقَاتِل ، وَاجْتَمَعَت اللَّهُم مِنْ أَطْرَاف مَرَّ الطَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الجيش عَشرَةً آلاف فيهم سبعما تُه دَارع، وأكثرُ من ألف فارس فنصبوا رَ تُيساً لَهُمْ أَبَاسَفِيانَ ، وسَارُوا يُسَحَبُونَ ذَيُولَ ٱلبَغَى وَالْعَـدُوانَ حتى وَصَلُوا مَدينَةَ الرّسول فَحَارَت منهم عندرو يَة الحندق العقول الأن ذلك لَمْ يَخْطُر لَهُمْ بِيال ، بَلْ كَانُوا يَظْنُونَ أَنْ السَّفَرَةَ نُزَمَّةً عَسَكُريةً يَنْمُ لَهُمْ بِهَا النَّصَرُ وَالاستَثْصَالُ فَى بَضَعَةً مَنَ الأَيَّامُ وَاللَّيَالَى عند ذلك قرروا أرن يضربوا عَلَى المَدينة نطأقَ الحصار، أمَّا المُسلُونَ وَهُمْ ثَلَاثَةً آلاف، فَقَدْ خَرَجُوا مِنْ وَسَطَ الْمَدينَـة إِلَى طَرَفهَا في الجَهة الحصينة ، وَجَعَلُواجَبُلُ سَلْعَ خُلْفَ أَظْهُرُهُمُ وَالْمَانَدُقَ عربره وربع من مراجعة الغرسان، في حراسته من مهاجمة الغرسان، فطالت مدة الحصار يَتْرَاشُقُ فَيُهَا بَالْنَبُلِ الْفَرِيقَانِ وَأَصِيبُ سَعَدُ بِنِ مُعَاذَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ يسهم في يَده كَانَ سَبِها في وَفَاته غَيْرَ أَنْ أَفْرَاداً قَلْبِلْينَ اقْتَحَمُوا الْحَنْدُق مُرَات. فَقَاءَ رَسُولُ اللهُ وَيُنْظِينُهُ مِنْ يَقُمْ لَعَمْرُو أَضْمَنَ لَهُ عَلَى الله الجُنَّةَ،

فَقَامَ عَلَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله الْجَلْسَ فَانَهُ عَرْو، ثُمْ قَالَ وَيَجَلِّلُهُ مَنْ وَقَالَ لَهُ الْجَلْسَ فَانَهُ عَمْرُو. لَمَمْ أَعَادَ عَمْرُو أَلْمَالُهُ مَا أَلَهُ الْجَلْسِ فَانَهُ عَمْرُو. ثُمَّ أَعَادَ عَمْرُو أَلْمَالُهُ مَا أَنَّهُ مَنْدًا للسلينَ ، فَقَالَ الرُسُولُ أَنْهُ مَنْ لَعُمْرُو وَلَهُ الجَنْهُ ، فَقَامَ عَلَى ، فَقَالَ لَهُ الجُلْسُ فَانَهُ عَمْرُو ، فَقَالَ عَلَى الله عَلَيْهِ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَلَهُ الجُلْسُ فَانَهُ عَمْرُو ، فَقَالَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ عَمْرُو ، فَقَالَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ عَمْرُو ، فَقَالَ عَلَى أَنَا لَهُ وَإِنْ كَانَ عَمْراً ، فَذَعَا لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ عَمْرُو ، فَقَالَ عَلَى أَنَا لَهُ وَإِنْ كَانَ عَمْراً ، فَذَعَا لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ الله عَلَيْ وَجَالَدَهُ بِالسَّيْفِ حَتَى خَرَّ عَمْرُو صَرِيعًا يَتَجَرَّعُ كَأْسَ الحَسْلُ مَا الله عَلَى وَجَالَدَهُ بِالسَّيْفِ حَتَى خَرَّ عَمْرُو صَرِيعًا يَتَجَرَّعُ كَأْسَ الحَسْلُ مَا الله عَلَى وَجَالَاهُ بِاللّهِ عَلَى وَجَالَاهُ بِالسَّيْفِ حَتَى خَرًا عَمْرُو مَمْ وَاللّهُ فَاللّهُ عَلَى وَجَالَاهُ بُولُولُهُ فَاللّهُ عَلَى وَجَالَاهُ بَالسَّيْفِ حَتَى خَرًا عَمْرُو مَا يَتَجَرَّعُ كَأَسَى الْحَمْرُ فَعَلَاهُ عَلَى وَجَالَاهُ بُولُولُهُ اللّهُ عَلَى وَجَالُهُ فَقَالًا عَلَى اللّهُ عَلَى وَجَالُهُ فَاللّهُ عَلَى وَجَالُهُ فَا اللّهُ عَلَى وَجَالُهُ فَالْمُ فَالْعَلَاقُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللّهُ عَلَى وَجَالُهُ فَاللّهُ عَلَى وَجَالُولُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَجَالُهُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَعَالَمُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

 استاذن من رسول الله بعض بني مارثة وقالوا إن بيوتنا عورة فارسل رَسُولُ الله ﷺ مُسْلَمة بن أسسلَم في مأتنين ، وزيد بن حارثة في مُلْمَا أَنَّهُ لَحُراسَةُ الْمُدَيِّنَةُ مِن جَهَةً بَنِي قُريْظَةً ثُمَّ شَاعَ فِي الْمُدينَةِ الْحَبْرُ، وَامْتَدُ الْكُرُبُ وَعَظُمُ الْخُطُرُ ، حَتَّى زَاعَت الْأَبْصَارُ ، وَبَلَغَت الْقُلُوبُ الْحَنَاجَرِ ، وَظُنْتُ بِاللَّهُ الظُّنُونَ ، هُنَالَكَ أَبْتَلَى الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْوَلُو ازْلُوالَا شَديدًا ، وَفَى ذَلِكَ الْحِينَ رَاجَتَ أَرَاجِيفُ الْمُنَافَقِينَ ، ثُمَّ جَاءَ النَّصرُ المبين، وقَذَفَ الله الرعب في قُلُوب المشركينَ ، فَتَخَاذَلُوا ثُمَّ انْصَرُ فُوا المبين، وقَذَفَ الله الرعب في قُلُوب المشركين ، فَتَخَاذَلُوا ثُمَّ انْصَرُ فُوا مدبرين، وكَانَ من قَضَاء الله أن نعيم بن مُسعود من بني غَطَفَانَ وكَانَ حَلِيفًا لَهِ يَ فُرِيظَة ، وصديقًا للفرنشين جَاء إلى رَسُول الله عَيْظِينَة مُسلمًا مر مرادر و مرادر و مرادر الله المراد الله عندا من مخذلاً لهم فأذن له رسول الله عندا عندا الله عند ا وقال له إنَّ الحرب خـــدعة ، فخرَج نُعَيْمَ إلى بنى قريظة ، وقال كُمْمْ تَعَلَمُونَ صَدَّقَ فَى تُحَالَفَتَكُمُ وَنُصْحَى لَكُمْ ، قَالُوا لَا نَشْكُ فَى ذَلِكَ مَا خَبُرْنَا بَرَايِكَ ؟ قَالَ إِنْ قَرَيْشًا إِنْ وَجَدُوا فَرَصَةً انْتَهَزُوهَا حَسْبَ

الامكان، وَإِلَّا تَرَكُوكُمْ وَتُحَدّاً يُصْنَعُ فَيُكُمَّاشَاء، وَتَبعَّتُهُمْ غَطَفَانَ، وَإِنْ الرَّأَى أَنْ لَا تُقَاتِلُوا مَعَهُمْ حَتَّى يُعطُوكُمْ مِنْ أَشَرَافَهُمْ رَهَا رُبَ تَأْمَنُونَ بِهَا عَلَى أَنْفُسُكُمْ قَالُوا صَدَقَتَ . ثُمَّ ذُهُبَ إِلَى قُرَيش وَأُخَبَرُهُمْ بأنّ اليهودُ قَدْ نَدُمُوا عَلَى مَا كَانَ مَهُمْ وَكَاتِبُوا مُحَدّاً فِي الصَّلْحِ عَلَى أَنْ يَاخَذُوا مَنْكُمْ رَهَائِنَ يَقَدُمُونَهَا لَهُ يُصَنَّعُهَا مَايَشًاءً ، وَإِنَّ الرَّايَ أَنْ تُطَالَبُوهُم بَمْنَاجَزَة القَتَالَ حَتَى تَعَلَّمُوا مَابَأَنفُسِهِمْ ، ثُمَّ رَجَّعَ إلى قَوْمِه واخبرهم بمثل مااخبر به قريشا ، فلما أصبحو اطالبت قريش وغطفان اليهود بمناجزة الحرّب، فأبوا إلا أن يعطوهم رهائن ، فظن كلّ منهم صدق نُعْمِ ، وَتَخَاذَلُوا عَن قَتَالَ الْمُسْلِمِينَ . ثُمَّ أَرْسُلَ الله رَبِحًا عَاتَيَةً عُلَى الْمُشركَينَ قَلَمَت أَطْنَابِهِم وَا كَفَاتَ قَدُورَهُم . وَادْخُلَالَةُ الرَّعَبُ فى قُلُوبِهِم .فَارَتُحَلُوا خَاتْبِينَ ، وَدَخُلَ الْمُسْلَمُونَ الْمُدينَةُ آمَنينَ ،وَذَلْكُ

## ﴿ الْفَصْلُ النَّامِنُ وَالسَّنُونَ ﴾ وَعَرْدُو أَهُ سَعْد بْنَ مُعَاذٍ ﴾ وَعَرْدُو أَهُ سَعْد بْنَ مُعَاذٍ ﴾

لَمُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْهُرَامِ الْأَحْزَابِ دَخَلَ المَّدينَة وقصد بيت أم سلمة وبعدان وضع سلاحه ،قام يغتسل فجاءه جبريل وَأَبْلُغَهُ أَمْرُ رَبِّهِ الْجُلِيلِ ، بأنْ يُسْرَعَ بالْجِيشِ إِلَى بَنَى قَرَيْظَةَ لَنْقَصْهُم العهد. وانضامهم إلى العَدُو الآلد. فَنَادَى مُنَادِيه مَنْ كَانَ سَامِعًا مطيعًا فَلَا يُصَلِّينَ الْعُصَرَ إِلاَّ فَي بَى قُرَ يَظَدَّةً . وَخَرَجٌ فَي ٢٣ ذِي الْقَعْدَة رَاكِبًا حَمَارَهُ بَعْدَ أَنْ لَبِسَ سَلَاحَهُ . وَأَعْطَى لَابْنَ عَمَهُ عَلَى لُواْءَهُ وَتُبعَهُ المُسلَمُونَ . فَلَمُ أَرَأَتَ بَنُوقَرَيْظَةً ذَلَكَ الْجَيشَ الْعَظيمَ . دَخَلُو الْحَصُونَهُمْ وَحَاصَرُهُمُ الْمُسْلُمُونَ نَحُو شَهْرٍ . فَلَمْ ارْأُوا انْ لَا تَحْيَضَ عَن النّسليم به بنى قَيْنَقَاعَ . فَقَالَ مَيْنَالِيْ أَلَا يُرضيكُمُ أَنْ يَحْكُمُ فيهِمْ رَجْلَ مَنْكُمْ قَالُو

وَكَانَ الْفَرَاعُ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةً لَسَبِع بَقِينَ مِنْ ذِي الْحَجَّة فِي الْسَّنَةِ الْمَسْدَةِ وَكَانَ الْفَرَاءُ مِنْ اللَّهُ فِي هَاتَيْنَ الْقَصَّتَيْنَ آياتَ كَثَيْرَةً مِنْ سُورَة الْخَدَامَة وَقُرَضَ اللَّهُ فِي هَاتَيْنَ الْقَصَّتَيْنَ آياتَ كَثَيْرَةً مِنْ سُورَة اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَقُرَضَ اللَّهُ فِي هَذَا العَامَ الحَجَّجُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَرَضَ اللَّهُ فِي هَذَا العَامِ الحَجِّجُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَرَضَ اللَّهُ فِي هَذَا العَامِ الحَجِّجُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَرَضَ اللَّهُ فِي هَذَا العَامِ الحَجِّجُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَ

#### ﴿ حَوادت السَّنَّة السَّادسة ﴾

## ﴿ اَلْفُصُلُ الْتَاسِعُ وَالسِّنُونَ ﴾

بانهزام الأحراب وقت لرجال بنى قُرْيظَة جَرائيم الفساد. والاستيلاء على أموالهم ونساتهم والأولاد .دَخلالاسلام في طَوْر جَديد وَعَرَفَ العَربُ قَدْر المسلمين . فَوَجْهَ رَسُولُ الله عَيْنَا لَهُ عَنَا يَتَهُ لِنَشْر الدِّين وَ تَأْديب البُغَاة المُتَمَّر دِينَ فَوَقَعَتْ سَرَاياً وَغَزُواتَ نَلْحَصُ بَعِملُها بَعْدَ هٰذَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَمَالَى \*

(سَرِيَةُ مُحَدَّ بن مسلمة الأنصاري إلى بني كلب) (سَرِيَةُ مُحَدِّ بن مسلمة الأنصاري إلى بني كلب) (بناحية ضرية)

بَعْهُ رَسُولُ الله وَ اللهِ فَا عَرْمَ مَعَ ثَلاَثِينَ رَا كِباً فَهَاجَهُمْ وَقَتَلَ مَنْهُمْ عَشَرَةً وَعَنَمَ نَعَمَهُمْ . وَفَي عُوده إِلَى اللّه يَنَهَ لَقَى ثُمَّامَةً سَيّد مَنْهُمْ عَشَرَةً وَعَنَمَ نَعَمَهُمْ . وَفي عُوده إِلَى اللّه يَنْهَ لَقَى ثُمَّامَةً سَيّد بَنِي حَنيفة . فَاسْتَاقَهُ إِلَى اللّه يَنهُ وَعَامَلَهُ رَسُولُ الله وَ اللّهِ عَلَيْهِ بِالحَلْمِ فَأَشْلَمُ وَقَصَدَ مَدَّدَ لِأَدَاء عُمْرَة . فَقَالَت لَهُ قُرَيْشُ نَرَى اللّهَ صَبَاتَ فَقَالَ بَلْ وَقَصَدَ مَدَّدَ لِأَدَاء عُمْرَة . فَقَالَت لَهُ قُرَيْشُ نَرَى اللّهَ صَبَاتَ فَقَالَ بَلْ

أَسْلَمْتُ . وَاللهُ لاَ تَصِلُـكُمْ حَبُّهُ حَنطَةً مِنَ الْبِمَامَةِ حَتَى يَأْذَنَ فَيهَا رَسُولُ اللهُ مَتَنَالِلَهِ . وَاللهُ اللهُ مَتَنَالِلَهُ وَمَن اللهُ مَتَنَالِلَهُ وَمَن اللهُ مَتَنَالِلَهُ وَمُنْكِنَا وَمُنْكُلِقًا وَمُنْكُلِقًا وَمُنْكُلِقًا وَمُنْكُلِقًا وَمُنْكُلِقًا وَمُنْكُلِقًا وَمُنْكُلِقًا وَمُنْكُلُونَا وَمُنْكُلُونَا وَمُنْكُلُونِهِ وَمُنْكُلُونَا وَمُنْكُلُونَا وَمُنْكُلُونَا وَمُنْكُونَا وَمُنْكُلُونَا وَمُنْكُلِكُونَا وَمُنْكُلُونَا وَمُنْهُ وَمُنْكُلُونَا وَتُنْكُلُونَا وَمُنْكُلُونِا وَمُنْكُلُونِهِ وَمُنْكُلُونَا وَلِيْكُونِا وَمُنْكُلُونَا ومُنْكُلُونَا وَاللَّهُ مُنْكُلُونِا وَمُنْكُلُونَا وَاللَّهُ مُنْكُلُونَا وَاللَّهُ مُنْكُلُونِا وَاللَّهُ مُنْكُلُونَا وَلَالِمِالُونِهِ وَلِي مُنْكُلُونِا وَاللَّهُ مُنْكُلُونِا وَلَالِمُ لَاللَّهُ مُنَاكِلُونَا وَلِي مُنْكُلُونِهُ وَاللّهُ مُنْكُلُونِهِ لِلْمُ مُنَاكِلُونِهِ وَلَا فَالْمُنَالِقُلُونِ وَاللّهُ مُنْ أَنْكُلُونِهُ لِلْمُ وَاللّهُ لِلْمُنْكُلُونِهُ وَاللّهُ مُنْ مُنَالِمُ مُنْ مُنَاكُمُ وَاللّهُ مُنْ أَلِنَا لِلْمُ لِلْمُ وَالْكُلُونِ وَاللّهُ مُنْ مُنَالِمُ وَاللّهُ مُنَالِمُ لِلْمُ مُنْكُلُكُمُ مُنْ أَلِنَالِهُ لِلْمُ مُنْ أَلِنِكُمُ مُنَالِمُ لِمُ مُنَالِمُ لِلْمُ مُنَالِمُ لَا مُعِلِمُ فَا مُنْ أَلِنِهُ لِلْمُنَالِمُ مُنْ أَنْ مُنَالِمُ لَا مُنْكُلُونِ لِلْمُ لَا مُنْ مُنَالِم

وَلَمَّا عَأَدَ إِلَى قَوْمِهِ دَعَاهُمْ إِلَى الاسلامِ . وَنَفْذَ مَا نَوَعَدَ بِهِ قُرَيْسًا مِنَ الْمُقَاطَعَة حَتَى اضْطَرُوا إِلَى النَّوَسُل إِلَى رَسُول اللهِ وَلَيْكُ لَيُكْتَب مَنَ الْمُقَاطَعَة خَتَى اضْطَرُوا إِلَى النَّوَسُل إِلَى رَسُول اللهِ وَلِيَّالِيَّ لَيْكُتُب مِنَ الْمُقَاطَعَة فَقَعَلَ وَلِيَّالِيَّةِ وَأَذِنَ ثَمَّامَةُ فَى حَمْل الطَّعَام إِلَى قُرْيشٍ وَ الْمَا مُعَصَن إِلَى بَنَى السَد ) (
سَرَيَّةُ عُكَاشَةً بْنُ مُحْصَن إِلَى بَنَى أَسَد )

(في نَاحِية فيد)

بَعْثَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا فِي رَبِيعِ الْأُولُ مَعَ أَرْبِعِينَ رَجُلًا فَعَلُمُوا به وَهُرَبُوا . فَأَسْتَأَقَ مَا ثَنَّ بَعَيرِ لَهُمْ ...

﴿ سَرِّبَةُ نُحَدَّ بِنَ مُسْلَةً ثُمَّ أَبِي عَبِيدَةً إِلَى بَنِي سَلِيمٍ ﴾ ﴿ لَعَلَيْمٍ قَاتَلُوا الْقَرَّاءَ السَّبِدِينَ لِنَى القَصَّةِ مِنْ نَاحِيةَ الرَّبَذَة ﴾ ﴿ لَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ قَلَيْهِ فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ مَعَ عَشَرَةً . فَعَلَمَ العَدُو بِهِمْ وَهَاجَهُمْ لَيْلاً بَعْدَ أَنْ أَحَاطُوا بِهِمْ فَقَاتَلُوا حَتَى قُتُلُوا إِلاَّ نُحَدَّ بَنِ

مُسْلَمَةً فَأَنْهُ نَجَاً جَرِيحاً وَعَادَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَرْسَلَ عَيْنِكُمْ الْبَاعَبِيدَةَ فِي طَلَبِم مرة دور في منهم أحداً واستاق مَاظَفَرَ به من نَعَمهم «

﴿ الفَصل السَّبعُونَ ﴾

﴿ سَرِيَّةً زَيْدِبنِ حَارِثَةً مَوْلَى رَسُولَ اللهِ إِلَى بَنِي سَلِّيمٍ ﴾

(\_ لَعَلَهُمْ قَاتَلُوا القراء ايضاً \_ بناحية الجُوم)

بَعْنَهُ مُنْتَالِيْهِ فَى رَبِيعِ الثَّانَى مَعَ رِجَالَ لَمْ يَذْ كُرُوا عَدَدُهُمْ فَظَفُرُوا بِاللهِ عَلَى عَمَلُ الأَعْدَاءَ فَظَفُرُوا بِهِمْ . وَاسْتَأْسُرُوهُمْ . وَاسْتَأْسُرُوهُمْ . وَاسْتَأْسُرُوهُمْ . وَعَنْمُوا نَعْمَا وَشَيَاهًا . ثُمَّ عَادُوا إِلَى اللَّهَ يَذَلَهُ . فَأَطْلَقَ رَسُولُ اللهِ اللَّهُ أَهُ وَزُوجَهَا (١) عَ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) ههنا يذكرون سرية زيد إلى العيص لعير قريش يرأسها أبو العاص ولـكن العلامة ابن القيم حقق أن الآخذ للعير هو أبو بصير وعصابتة ، وسيأتى تفصيلها في أول حوادث السنة السابعة والله أعلم ه

﴿ سَرِيْهُ زَيْدُ بِنِ حَارَثَةً أَيْضًا إِلَى بَنِي تَعْلَبُهُ بِالطَّرَفُ طَرِيقَ الْعَرَاقِ ﴾ 

الْمُنْ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّل

﴿ سَرِيَّةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ أَيْضًا إِلَى بَنِي فَزَارَةَ بُوادِى الْفُرَى ﴾ ﴿ سَرِيَّةً أَيْضًالَ اللّه يِنَةً ﴾ ﴿ لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ ﴾

بَعْثُهُ عَلَيْهِ فَى رَجَبِ مَعَ رَجَالَ بَجُهُولَ عَدَدُهُم ، فَهَاجَمَ الْهُومَ أَفَوْمَ أَفْوَمَ أَمْرَ قَتْلَ وَأَسَرَ مَنْ أَسَرَ وَفِيهِمُ آمْرَاةً مِنْ شَرَفَاتُهِمْ فَاسْتَوْهَبَهَا أَسُولًا مِنْ أَسَرَاء الْمُسْلِمِينَ . وَسُولُ الله عَلَيْهِ مِنْهُمْ وَفَدَى بَهَا أَسِيرًا مِنْ أَسَرَاء الْمُسْلِمِينَ . وَسُولُ الله عَلَيْهِ مَنْهُمْ وَفَدَى بَهَا أَسِيرًا مِنْ أَسَرَاء الْمُسْلِمِينَ . وَسُولُ الله عَلَيْهِ مَنْهُمْ وَفَدَى بَهَا أَسِيرًا مِنْ أَسْرَاء الْمُسْلِمِينَ . وَسُولُ الله عَلَيْهِ مَنْهُمْ وَفَدَى بَهَا أَسِيرًا مِنْ أَسْرَاء الْمُسْلِمِينَ . وَسُمْ وَفَدَى بَهَا أَسِيرًا مِنْ أَسْرَاء اللهُ مِنْ مُلْمَ بِدُومَة ﴾ وأن الله بَنِي ظُلْبُ بِدُومَة ﴾ وأن الله ينه وَدَمَشْقَ ﴾

بَعَثَهُ عَلَيْتِ فَى شَعْبَانَ مَعَ سَبِعائَة ، وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَدْءُوهُمْ إِلَى الدِينَ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَدَعَاهُمْ فَأَسْلَمُ مَلِكُهُمْ فَأَنْ أَطَاعُوا تَزُوجَ بِابْنَةَ مَلَكُهُمْ ، فَسَارَ إِلَيْهِمْ وَدَعَاهُمْ فَأَسْلَمَ مَلِكُهُمْ فَأَنْ أَطَاعُوا تَزُوجَ بِابْنَةَ مَلَكُهُمْ ، فَسَارَ إِلَيْهِمْ وَدَعَاهُمْ فَأَسْلَمَ مَلِكُهُمْ فَأَنْ أَطَاعُوا تَزُوجَ بِابْنَةَ مَلِكُهُمْ ، فَسَارَ إِلَيْهِمْ وَدَعَاهُمْ فَأَسْلَمَ مَلِكُهُمْ مَلِكُهُمْ وَدَعَاهُمْ فَأَسْلَمَ مَلِكُهُمْ مَلِكُهُمْ مَلِكُهُمْ مَلِكُهُمْ مَلِكُهُمْ وَدَعَاهُمْ فَأَسْلَمُ مَلِكُهُمْ مَلِكُهُمْ وَدَعَاهُمْ فَأَسْلَمُ مَلِكُهُمْ مَلِكُهُمْ مَلِكُهُمْ وَدَعَاهُمْ فَأَسْلَمُ مَلِكُهُمْ مَلِكُهُمْ مَلِكُهُمْ وَدَعَاهُمْ فَأَسْلَمُ مَلِكُهُمْ مَلِكُهُمْ مَا أَنْ أَطَاعُوا تَزُوجَ بِابْنَةً مَلِكُهُمْ مَا رَبِدَة السِيرة النبوية )

مدو مره مره ورضى بالجزية من لم بسلم، فتزوج عبد الرحمن ومعه جمع منهم ورضى بالجزية من لم بسلم، فتزوج عبد الرحمن ابنة الملك وتسمى تماضر فولدت له محداً ه

> ﴿ الفَصْلُ الْحَادِى وَالسَّبُعُونَ ﴾ ﴿ سَرِيَّةٌ عَلَى بِنَ أَبِي طَالِبِ لَبَى سَعْدِ بِنَاحِيَةٍ خَيْبَرٍ ﴾

بَعْنَهُ مَنْدُوبَ إِلَى عَقْدُ مُعَاهَدَهُ مَ مَعَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى قَتَالَ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَّنَهُ بَاللّهُ مَنْدُوبَ إِلَى عَقْدُ مُعَاهَدَهُ مَ مَعَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى قَتَالَ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَّنَهُ الْإِمَامُ عَلَى عَلَى فَلَا رَبِّم حَتَى أَوْصَلَهُمْ الْإِمَامُ عَلَى عَلَى فَلَا رَبِّم مَ حَتَى أَوْصَلَهُمْ إِلَى تَحْلَ نُومِهِ ، فَسَارَ بَهِمْ حَتَى أَوْصَلَهُمْ إِلَى تَحْلَ نُوعَى فَيهِ مَوَاشِي بَنِي سَعْدَ فَهُرَبَ الرَّعَاةُ وَاسْتَاقَ الجَيْشُ إِلَى تَحْلَ نُوعَى فَيهِ مَوَاشِي بَنِي سَعْدَ فَهُرَبَ الرِّعَاةُ وَاسْتَاقَ الجَيْشُ فَمَا الْحَيْنَةُ فَلَوْرَا الْرَعْلَةُ وَاسْتَاقَ الجَيْشُ وَتَقَرَّقُوا وَرَجَعَ الْجَيْشُ إِلَى الْمَدَينَةُ ظَافِرًا بَالْعَنِيمَةُ هَا وَتَعْرَقُوا وَرَجَعَ الْجَيْشُ إِلَى الْمَدَينَةُ ظَافِرًا بَالْعَنِيمَةُ هَا وَرَجَعَ الْجَيْشُ إِلَى الْمَدَينَةُ ظَافِرًا بَالْعَنِيمَةُ هَا وَرَجَعَ الْجَيْشُ إِلَى الْمَدَينَةُ ظَافِرًا بَالْعَنِيمَةُ هَا وَرَجَعَ الْجَيْشُ إِلَى الْمَدَينَةُ ظَافِرًا بَالْعَنِيمَةُ هُورَا وَرَجَعَ الْجَيْشُ إِلَى الْمَدَينَةُ ظَافِرًا بَالْعَنِيمَةُ هُ

 مَسَاعِيهُ وَيَسْتَمِيلُوهُ ، فَنَجَحُوا فِيمَا نَدُبُوا لَهُ وَرَضَى أَسِيرُ بِنُ رِزَامِ أَنْ يَسِيرَ مَعْمِم لِعَقْد مُعَاهَدة وَحَلْف مَعَ رَسُول الله ، وَخَرَجَ فَى ثَلَا ثِينَ مِنْ قَوْمه كُلَّ بَهُودَى خَلْفَ أَنْصَارَى ، وَلَمَّا كَانُوا فِي أَثْنَا. الطَّرِيقِ مَنْ قَوْمه كُلَّ بَهُودَى خَلْفَ أَنْصَارَى ، وَلَمَّا كَانُوا فِي أَثْنَا. الطَّرِيقِ أَسَفَ أَسِيرَ وَهُو رَدِيفَ لُلاً سَد أَبْنِ رَوَاحَة ، فَأَهُو يَ لَلَ سَيْفه بِيدَه فَسَعَر بِهِ أَبْنَ أَبِي وَوَاحَة ، وَأَخَدَ السَّيفَ وَصَرَبَه بِهِ ، فَثَارَ أَصَحَابَهُ فَشَعْر بِهِ أَبْنَ أَبِي رَوَاحَة ، وَأَخَدَ السَّيفَ وَصَرَبَه بِهِ ، فَثَارَ أَصَحَابُهُ وَقَامُ اللهِ يَعْمَلُ اللهِ وَقَالُوهُمْ عَنْ آخِرِهُمْ ، وَعَادُوا إِلَى النّبِي وَيَعَلَيْهِ وَقَالُوهُمْ عَنْ آخِرِهُمْ ، وَعَادُوا إِلَى النّبِي وَيَعَلِيكُونَ وَقَالُوهُمْ عَنْ آخِرِهُمْ ، وَعَادُوا إِلَى النّبِي وَيَعَلِيكُونَ وَقَالُوهُمْ عَنْ آخِرِهُمْ ، وَعَادُوا إِلَى النّبِي وَيَعَلِيكُونَ وَقَامُ الْمُسْلُونَ عَلَيْهِمْ وَقَتَلُوهُمْ عَنْ آخِرِهُمْ ، وَعَادُوا إِلَى النّبِي وَيَعَلِيكُونَ وَقَامُ الْمُسْلُونَ عَلَيْهِمْ وَقَتَلُوهُمْ عَنْ آخِرِهُمْ ، وَعَادُوا إِلَى النّبِي وَيَعْلِيكُونَ وَقَامُ الْمُلْونَ عَلَيْهِمْ وَقَتَلُوهُمْ عَنْ آخِرُهُمْ ، وَعَادُوا إِلَى النّبِي وَيَعَلَيْهِ وَالْعُولُونَ عَلَيْهِ مَا خَصَلَ هِ

﴿ سَرِيَّةُ كُرْزِ بْنِ خَالد الْفَهْرِى فَى طَلَبَ الْعَرَيْنِ ﴾
جَاَّ إِلَى رَسُول اللهَ رَهُطُ مَنْ بَنِي عَرَيْنَة فَرَضُوا بِالْمَدِينَة فَأَمْرَهُمْ وَسُولُ اللهَ أَن يَخْرُجُوا الَى مَحَلَّ فِيهِ إِبْلَ يَشْرَبُونَ مِنْ أَلْبَانَهَا فَصُفُوا وَطَمعُوا فَى الْأَبِلِ فَقَتَلُوا الرَّاعِي وَاسْتَاقُوا الابلَ ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ وَطَمعُوا فَى الْإَبلِ فَقَتَلُوا الرَّاعِي وَاسْتَاقُوا الابلَ ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُمْ مَا اللهِ بَقَتْلُهُمْ مَا اللهِ بَقَتْلُهُمْ هَا لَهُ اللهِ بَقَتْلُهُمْ هَا لَهُ اللهِ بَقَتْلُهُمْ هَا لَهُ اللهِ بَقَتْلُهُمْ هَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهِ بَقَتْلُهُمْ هَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

## (الفصل الثاني وَالسَّبِعُونَ) (غَرْوَةُ عُسْفَانَ وَقَصَّةُ الْحُدَّبِيةَ)

خَرَجَ إِلَيْهَا رَسُولُ الله وَلِيَّا يَةً بَعْدَ الْحَدِيَ اللهُ الله

وَفِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ مِنَ الْهُجْرَةِ عَزَمَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَّا اللهِ عَلَىٰ وَاللهِ عَلَىٰ وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

فَلَسًا عَلَمَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّلْحِ ، وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّلْحِ ، وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّلِّحِ ، وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّلَّحِ ، وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّلَّحِ ، وَ اللَّهُ عَلَى السَّلَّحِ ، وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّلَّحِ ، وَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

أُولًا - رُجُوعُ المُسلِينَ إِلَى المَدينَة في هَذَا الْعَامِ وَعَوْدُهُمْ بِسِلَاحِ الْراكِ (السيوف في القُرب) مِنَ الْعَــامِ الْقَابِلِ لِلاعْتِمَارِ الْعَيْمَارِ الْعَيْمَارِ الْعَيْمَارِ السيوف في القُرب) مِنَ الْعَــامِ الْقَابِلِ لِلاعْتِمَارِ الْعَيْمَارِ الْعَيْمَارِ الْعَيْمَارِ الْعَيْمَارِ الْعَيْمَارِ الْعَيْمَارِ السيوف في القُرب) مِنَ الْعَــامِ الْقَابِلِ لِلاعْتِمَارِ السيوف في القُرب (مِنْ الْعَــامِ الْقَابِلِ لِلاعْتِمَارِ الْعَيْمَارِ السيوف في القُرب) مِنَ الْعَــامِ الْقَابِلِ لِلاعْتِمَارِ السيوف في القُرب (مَنْ الْعَــامِ الْقَابِلِ للاعْتِمَارِ السيوف في القَرب) مِنَ الْعَــامِ الْقَابِلِ للإعْتِمَارِ السيوف في القَرب (مَا لَهُ اللهِ عَلَيْمَا اللهِ عَلَيْمَارِ السيوف في القَرب (مَا لَهُ اللهِ عَلَيْمَارِ اللهِ الْعَلْمَ اللهِ الْعَلَيْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُ اللهِ ا

تَانيًا \_ إعطاء الخربة الكاملة لكانة العرب في الانضام إلى

حُلف المُسلمين أَوْ إِلَى حَلْف المُشْرِ كَينَ فَانَضَمَّتُ خُزَاعَةُ إِلَى الْمُسْلمِينَ رَرَرَ مِنْ اللهِ مَشْرَكَى قَرَيْشِ \* وَبِنُوبِكُرُ إِلَى مَشْرَكَى قَرَيْشِ \*

ثَالِثاً .. كُفْ كُلِّ مِنْهُمَا عَنْ قَسَـالُ الآخَرِ وَمُحَالَفِيهِ مَنْ رَبَرُ اللهِ عَشْرُ سَنُواتٍ \* عَشْرُ سَنُواتٍ \*

رَابِعاً ـــان كُلُّ مِن يَاتِي مِن قريش إلى رَسُولَالله مُسَلِّماً يُردُّهُ عُلِيهِم ، ومن يأتيهم من المسلمين مرتدا لأيردونه إلى رسول الله ، مَّ مَرَّ وَهُ وَرَدُ مِنْ تَلْكَ الشَّرُوطُ كَثيراًورَاجُعُوا الْمُصْطَنَى مَرَاجَعَةً فَاسْتَاهُ الْمُسْلُمُونَ مِنْ تَلْكَ الشَّرُوطُ كَثيراًورَاجُعُوا الْمُصْطَنَى مَرَاجَعَةً طويلة حتى قال عمر رضى الله عنه وعلام نعطى الدُّنيَّةَ فى دينناً ، فَقَالَ رَسُولُ الله مَيْنَالِكُ إِنْمَا أَنَا عَبُدُ الله وَرَسُولُهُ لِآأَعْصَى لَهُ أَمْرًا وَلَنْ يضيعني، وبينهاهم في كتابة الشروط، أقبل رجل مسلم من قريش يرسف في قيده مستجيراً بالمسلمين، وذلك الرَّجَلُ هُو أَبُو جُنْدُلُ بِن عربه مراع مراع معامري فابصره ابوه سهبل بطل المسكا تَهَ، فقالَ مَا مُحَد هَذَا أُولُ مَا أَقَاضِيكَ عَلَيْهُ فَقَالَ عَيَالِيَّةٍ إِنَّا لَمَّانَقُض أَمْرَ السَّكَابَة ،

أَجَابَهُ سَهُ إِنَّا لَا أَقَاضِكَ عَلَى شَى ، قَرَدُهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَأَوْصَاهُ بِالصَّبْرِ وَبَشَرَهُ بِقُرْبِ الْفَرْجِ ، وَكَمَّاتَكُمَّتُ كَتَابَهُ الْمُعَاهَدَة أَمْرَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَالشَّحَلُلُ مِنَ الْعُمْرَة فَتَقَاعَسُوا عَنْ خَلَكَ حَتَّى قَامَ عَيْنَا إِلَى هَدْيه قَنْحَره مُمَّ حَلَق ، عَنْدَذَلكَ تَوَاتُبُوا عَلَى خَلُكَ حَتَّى قَامَ عَيْنَا لَكُ مَ الْفَصَّة الْمَدَى يَنْحَرُونَهُ وَيَعْلَقُونَ ، وَعَادُوا إِلَى الْمُدَى يَنْحَرُونَهُ الْفَصَّة مُورَةُ الْفَتْحِ تَطْبِيبًا لَخُواطِ الْمُسْلِينَ هُ مُورَةُ الْفَتْحِ تَطْبِيبًا لَخُواطِ الْمُسْلِينَ هُ

## ﴿ الفَصلُ الثَّالَثُ وَالسَّبُعُونَ ﴾

﴿ مُلَخْصُ تَفْسِيرِ سُورَةِ الفَتْحِ مِنْ كَلَامِ الْمُحَقِّقِينَ ﴾

الْاسْتَغْفَارُ طَلَبُ الْعَبِدِ النَّجَاوُرَ عَنِ الذَّنبِ، وَهُوَ نَوْعَانِ الْأُولُ الْرَبِّكَابِ مَا يُخَالِفُ الْأَجْدَرُ بِذَلِكَ الْرَبْكَابِ مَا يُخَالِفُ الْأَجْدَرُ بِذَلِكَ الْمَثْبِ وَهُذَا الْأَخِيرُ هُو الذي يَقَعُ مِنَ المَعْصُومِينَ، وَيُنْسَبُ إِلَيْهِمْ مَنْ بَابِ (حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيْنَاتُ الْمُقَرِّبِينَ) إِذْ مَامِنْ كَالَ إِلَّا وَعْنَدَ اللهَ أَكْلَ مِنْهُ، فَالْعَبْدُ الْمُعْتَى بِهُ كُلُّهَا رُفْعَ الْى دَرَجَة مِنْ دَرَجَاتِ الْقُرْبِ

اسْتَغْفَرَ مَا كَانَ مَنْهُ قَبْلُهَا وَعَدَّهُ مِنَ الذَّنْبِ ، وَلَهَذَا كَانَ عَلَيْكُ يُكْثُرُ الاَسْتَغْفَار وَيَقُومُ اللَّبُلَ بِالصَّلَاة حَتَّى تَتَوَرَّمَ قَدَمَاهُ ، وَبَهِذَا يَتَضِحُ مَعْنَى الذَّنْبِ فَى قَوْلِه تَعَالَى وَلِيغَفْرَ لَكَاللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَعْنَى الذَّنْبِ فَى قَوْلِه تَعَالَى وَلِيغَفْرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرِهِ وَتَحْو ذَلَكَ عَا وَرَد فَى كثير مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ ، وَمَا تَأْخَرِه وَتَحْو ذَلَكَ عَا وَرَد فى كثير مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ ، إذا عَلْنَ هُذَا فَلْنَشْرَعْ فَى تَحْرِيرِ الْمُلَخْصَ فَنَقُولُ :

وإنَّا فَتَعْنَا لَكَ فَتْحَا مُبِينًا ﴿ إِنَّافَصَرْ نَاكَ نَصْراً وَاضِحاً بَهْ وَالْمَاكَة وَ الْمَاكَة وَ الْمَاكَة وَ الْمَاكَة وَ اللَّهُ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمَالِيَة مَنَا لاَ مُوَالُوالُسِّلاَحِ فَ وَقَعَة خَيْرَ وَمَا بَعْدَهَا ، وَهُو مُوجَبُ لُغْفَرانَ مَا كَانَ مَنْكَ قَبْلَ ذَلِكَ مَن اسْنَطاء وَمَا بَعْدَها ، وَهُدَايَة السَّلُوكَ السَّرَاط السَّلاَقُومَ وَسُبَّ للانتَصَار عَلَى المُعَانِدِين ، ثَمَّ قَالَ : وَهُو الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِنَة فَى قُلُوبَ المُؤْمَنِينَ لِيزَدَادُوا إِيمَانًا وَالسَّمُواتِ وَالاَرْضِ وَتَعْومُ وَاللَّهُ الله وَبَقَالُومُ الْمُؤَمِّدَةُ وَاللَّهُ أَى رُسُوخًا فَى التَّصْد يَق السَّمُواتِ وَالاَرْضِ وَالْمُؤْمَ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِقُومُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُومُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُولُولُومُ اللَّهُ وَلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُ

أَى يُصَرِّفُ جُنُودُهُمَا كَيْفَ يَشَاءُ (وَهُوَ الْعَلَيمُ الْحَسَمُ) يَضَمَّا لَاتَشِيّاءً فى تحالَمُا ولَيدخل المُؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتما الإمهار ويكفر عَنهُم سَيَّنَاتُهُم عَوَكَانَ ذَلَكَ عَنْدَ اللَّهِ فَوزاً عَظيماً . أَي كَانَ جَمِيعُ مَا سَبَقَ فَوَزَا لَلْنُومَنِينَ بَمَـايَسَعُونَ لَهُ ، وَخَيْبَةً لَرَجَاءِ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُشركِينَ مِعذَبِهِمُ اللهُ فَى الْعَاجِلِ بَانْتُصَارِكَ عَلَيْهِمْ وَفَى الْآجِلِ بِالْخُلُودِ فَى النَّارِ لانهم ظُنُوا ظَنَ السُّوء بالله بمن عَدَم نُصِّره اللَّهُ عَلَى أَعْدَاتُكَ فَحَكُم اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِالْخُذْلَانِ وَغَضَبَ عَلَيْهِمْ وَلَعَنْهُمْ وَأَعَدْ لَهُمْ جَهُمْ مَحَلّا لَلْعَقَاب وَلَهُ سَبَحَانُهُ جَنُودُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضِ يَقُومُونَ بَتَنْفَيْدُ مَا أَرَادُ هِ ثمَّ قَالَ سُبِحَانَهُ وَإِمَا أَرْسُلْنَاكُشَاهِدًا ﴾ أي عَلَى الأمم ومُبشَّر اللطائع وَمُنذَراً لُلْعَاصَى وَدَاعَياً لَجَمِيعِ العَبَادِ لَيُؤْمِنُوا باللهِ وَرَسُولُهِ وَيُعزِّرُوهُ (يقوره) ويوقروه (يعظموه) ثم يسبحون الله في سائر الأوقات ، ثُمَّ قَالَ سَبِحاً نَهُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَبَا يَعُونَكُ إِنَّمَا يَبَا يَعُونَ اللَّهُ يَدُ اللَّهُ فُوقَ ابديهم فَن نَكَتَ فَاتُمَا يَسْكُتُ عَلَى نَفْسه وَمَن أُوفَى بَمَا عَاهَد عَلَيه

الله فسيؤتيه أجراً عظيماً» أي إن من نقض المهدعادضرره عليه ومن أوفى به جَازَاه الله بالأجر العظيم. ثم اخبر سبحاً نه نبيه بأمر سيقُعَ من المتخلفين وهو الاعتذار عن تأخرهم في الخروج مُعَهُ عَلَيْكِهُ باشتغالهم بصلاح اموالهم واهليهم وانهم سيطلبون منه الاستغفار ، وان ذلك العذر كذب، والطّلب غير مطابق لحالهم بوأن الاستغفار لأينفعهم مَادَامُوا مُصَرِّينَ غَيْرَ تَاتُبِينَ ءُولاً يُملكُ احد دفعُ الصَّر عَنْهُمْ وَإِيصَالَ النَّفْعِ إِلَيْهِمْ غَيْرَ الدَّلِيمِ الَّذِيرِ ، فَلْيَفْقُهُ هَذَا طَلَّابُ الدَّعَامَعَ إصرَارهم عَلَى الّذَنب وَعَـدُم الاقلاع عَنـهُ فَأَنَّ اللَّمَاءَ لَا يَنْفُعُ إِلَّا مَنْ تَأَهَّلَ لَهُ بالتوبة والاستغفار ،وقدظنوا بالله ظنالسو، وأنّالرسولُ وألمؤمنين لآيعودون إلى أهليهم ثم استحسنوا ذلك الظن فكأنوا قوما بورآ هَلَـكَى لاَ يَصَلُّحُونَ لَشَى. •نَ اَلَخَيْرُ لَانْهُمْ لَمْ يَوْمَنُوا باللهُورُ سُولِهُ فَالنَّارُ معدة لعدابهم (ولله ملك السمواتوالارض بغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، و كان الله عفورا رحيا )

ثُمَّ أَخْبَرُ سُبْحَانُهُ بِأَمْ آخَرُ سَيْفَعُ أَيْضًا مِنْ أُولَئُكَ الْمَتَخَلَّةِ بِنَ وَهُو طَلَبُ مُتَابَعَةُ النِّبِعَنْدَ خُرُوجِهِ إِلَى خَيْبِرَ ، وَأَنْ ذَلِكَ الطَّلَبَ بِرَادُ بِهُ تَغْيِرَ مَابِهِ اللَّهُ وَعَدَ ، مَنْ تَخْصِيصَ تلْكَ الغَنَامِم لَمَنْ فَى الْحَدَيْبِيَةَ قَدْ حَضَرَ ، فَأَمَرَهُ اللهُ أَنْ يَمْنَعُهُم عَن الْخُرُوجِ وَلاَ يَلْتَفَتَ إِلَى مَا يَقُولُونَ وَشَرَ ، فَأَمْرَهُ الله أَنْ يَمْنَعُهُم عَن الْخُرُوجِ وَلاَ يَلْتَفَتَ إِلَى مَا يَقُولُونَ وَأَنْ نَطِيعُوا الدَّاعِي تَوْجُرُوا وَإِنْ تَتَمَرَّدُوا تَعَلَّى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا يُعْمَلُوا أَوْ يُقْتَلُوا ، فَأَنْ تُطِيعُوا الدَّاعِي تَوْجُرُوا وَإِنْ تَتَمَرَّدُوا تَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ثُمْ يَنْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حُكُم أَصْحَابِ الْأَعْدَار كَالْعَنَى وَالْعَرْجِ وَالْمَرْضِ ، وَأَنْ مَنْ يَتَخَلَّفُ لَغَيْرِ عُذْر يُعَذَّبُ وَمَنْ يَمْتَكُلُ يُوْجُر هَ ثُمَّ أَلْمُ مِنْ الْمُبَايِعِينَ تَحْتَ الشَّجَرَة ثُمَّ أَخْبَر تَعَالَى بَأَنَهُ قَدْرَضَى عَنَ أَلْمُوْمَنِينَ الْمُبايِعِينَ تَحْتَ الشَّجَرَة يُومَ الْحَدَيْنِية ، وَلَعْلَمه بَمَانَى قُلُوبِهِم أَنْزَلَ الطَّمَأَنِينَة عَلَيْهِم وَأَثَابِهم عَلَى قَلْوبِهم أَنْزَلَ الطَّمَأَنِينَة عَلَيْهم وَأَثَابِهم عَلَى قَلْكَ وَتَحَالَة وَيَا هُو فَتَحَ خَيبًر . وَوَعَدُهم بِعَانَم كَثَيرَة سَيمَكُنهم الله مَنْهَا ، فَعَجَلَ هُم هٰذه وَهِي غَنَاتُم يَوْم خَيبًر . وَقَدْجَعَلَ هُمْ ذَلْكُو كَفَ

أَيْدَى النَّاسَ عَنْهُمْ لَيَكُونَ ذَلَكَ عَلَامَةً لِعِنَايَةَ الله بِهِمْ وَهَدَايَتِهِمْ إِلَى الصَّرَاطُ الْمُسْتَقَبِمِ . وَهُو الثَّقَةُ بِالله وَالتُوكُلُ عَلَيْه . وَأَخْرَ مَغَانَمُ أَخْرَى لَمَّ الصَّرَاطُ الْمُسْتَقَبِم . وَهُو الثَّقَةُ بِالله وَالتُوكُلُ عَلَيْه . وَأَخْرَ مَغَانَمُ أَنْهُمُ انْهَزَمُوا لَمْ يَقْدُرُوا عَلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ خُرِبَ لَعَلَّهَا غَنَاتُهُ حَنَيْنَ فَانْهُمُ انْهُ وَهُو عَلَى عَنْهَا . ثُمَّ أَنْزَلَ الله عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ فَعَادُوا اللقَالَ وَنَصَرَهُمُ الله وَهُو عَلَى عَنْهُ مَا يَقَهُ وَهُو عَلَى الله عَنْهُ مَا الله وَهُو عَلَى الله عَدْرُه الله عَلَيْهُمُ السَّكِينَةُ فَعَادُوا اللقَالَ وَنَصَرَهُمُ الله وَهُو عَلَى عَنْهُ مَى قَدِيرٌ هُ الله عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ فَعَادُوا اللقَالَ وَنَصَرَهُمُ الله وَهُو عَلَى عَلَيْهُمْ السَّكِينَةُ فَعَادُوا اللّهَ اللهِ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ السَّكِينَةُ فَعَادُوا اللّهَ اللهُ وَاللّهُ وَهُو عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ السَّكِينَةُ فَعَادُوا اللّهَ اللهُ وَلَوْ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُمْ الله وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهُمْ الله عَلَيْهُمْ الله وَاللّهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ثُمَّ أَخْبَرُ اللهُ تَعَالَى نَبِيهُ بِأَنَّ السَّكَافِرِينَ لَوْ قَاتَلُوكُمْ بَوْمَ الْحَدَّبِينَةُ لَخُدُوا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَصَيرُ وَأَنَّ ذَلَكَ هُوَسُنَّةُ الله في عباده السَّكَافِرِينَ بَعْمَهُ فَلَا أَحَدُ يَقَدُرُ عَلَى تَبْدِيلِها ،

أَنْمُ أَخْبَرَ سَبَحَانَهُ نَبِيهُ بِأَنَّهُ كُفَّ أَيْدَى الفريقَيْنَ يَوْمَ الْحَدَيْدَةَ عَنِ الفَرِيقَيْن الفَتَالَ بِيَطْنَ مُكَّةَ مِنْ بَعَد أَنْ نَصَرَ المُسلمينَ عَلَيْهِمْ بِالرَّعْبِ في يَوْمِ الْأَحْزَابِ لَأَسْبَابِ مُتَعَددة :

منها - خَشْيَة إصابة الضرر للسنطعفين من المؤمنين وأن المؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات المقيمين كرها بيناظهر الكافرين وأن اصابتهم لهم معرة

ع مراد و المعالمة ألى ملامة توجب التفكير،

ثُمَّ أَخْبَرَ اللهَ تَعَالَى مُوَّكُدًا خَبَرُه بِالْقَسَمِ. بِأَنَّ رُوْيَا النِّيِّ دُخُولَهُ مَكَّةَ رُوْيًا النِّيِّ دُخُولَهُ مَيْكُونَ فَى الَوْقْتِ الَّذِى قَدَّرُهُ اللهُ فَيَدْخُلُونَ آمنينَ غَيْرَ خَاتُفَينَ . وَأَنّهُ أَخَرَ ذَلَكَ لَحَكُمَةً . وَجَعَلَ قَبْلَهُ فَيَدْخُلُونَ آمنينَ غَيْرَ خَاتُفَينَ . وَأَنّهُ أَخَرَ ذَلَكَ لَحَكُمَةً . وَجَعَلَ قَبْلَهُ فَيَدُخُلُونَ آمنينَ غَيْرَ خَاتُفِينَ . وَأَنّهُ أَخَرَ ذَلَكَ لَحَكُمَةً . وَجَعَلَ قَبْلَهُ فَتَحُ خَيَبَرَ لَيَكُمَلَ اسْتُعَدَادُ الْسُلِينَ فَتَحَ خَيَبَرَ لَيَكُمَلَ اسْتُعَدَادُ الْسُلِينَ فَتَحَ خَيَبَرَ لَيَكُمَلَ اسْتُعَدَادُ الْسُلِينَ

عَمَا يَغَنَّمُونَهُ ، وَانْهُ أَرْسَدَلُ رَسُولُهُ بِالدِّينِ الْحَقِّ لِيظْهِرُهُ عَلَى سَأَثْرِ الأديان وكفى الله شاهداً عَلَى نفسه بانجَازظهوره ، وقد كان . ثمَّقالَ سبحانه : «محمد رسول الله والذين معمه اشدا. إلى ماخر السورة أى متصفونَ بَوصف الشدة عَلَى أهل الكُفر، وَالرَّحَمْ عَلَى أهل الاَمَان مُ مُعلَيِّعِينَ لَرَبِهِم مُبتَغِينَ لَفَصْلُهُ وَرَضُوانَهُ وَأَنَّ أَثْرَ السَّجُودُ فَيُوجُوهُمُ مرَّ رَدَ رَهُ مَ مَا مُنْ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ وَالْآنِ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ كُورُع نَبْتُ وَاسْتَقَامَ هُوسُمَةً لَهُمْ كُورُع نَبْتُ وَاسْتَقَامَ على قصبه ،حتى صَارَ مُعَجبًا للزراع يَغْتَاظُ منه الـكَافرون ، مُمْ وَعَدَاللهُ الذِّينَ آمَنُو آوَعَمُو الصَّالْحَاتُ بِالصَّفْحِ النَّجَاوِزِعَن الزّلات وَالْآجر العظيم عَلَى الْحَسَنَات، وَجَعَلَ ذَلْكَ خَتَامًا للسُّورَة جَعَلْنَا الله منهم وفيهم بفضله وكرمه آمين ه ﴿ الفَصْلُ الرَّابِعُ وَالسَّبُعُونَ ﴾

﴿ الحَكُمُ وَالْأَحْكَامُ الَّتِي تَضَمَّنُهُما قَصَّةً الْحَدَيبِية ﴾ ﴿ الحَكُمُ وَالْأَحْكَامُ الَّتِي تَضَمَّنُهَا قَصَّةً الْحَدَيبِية ﴾

إنَّ الحِيكُمُ الَّتِي تَضَمُّنَّمُا هَذِهِ القَصَّةُ كَثيرَةً ، نَقَتَطَفُ مِنْهَا مَافِيهِ

العظة والعبرة ، فنقول : إن الله سبحانه وتعالى علم بما وقع مر المسلمين بعد غزوة أحد من الصبر وقت الابتلاء في عَزْوَة الأحزاب وَالنَّبَاتَ وَقَتَ الْفُوزَ عَلَى بَى قُرَيْظَةً ، وَالطَّاعَة وَالانْقَيَادِ فَيَا بَعْدَهُمَا منَ الْغَرُواتَ عَلَمُ سَبِحَانَهُ وَتَعَـالَى ذَلَكَ وَغَيْرَهُ ، وَأَرَادَ وَهُو الْعَلَيْمُ الخبير أن يُدرَب المسلمين على شيء لم يسبق وقوع مثله لهم وهو الصلح اختبارات جديدة ودروس مفيدة يتلقونها عن منقذهم الإعظم ، ومربيهم الأكرم عَلِيَ فَن ذلك أنّ الانسانَ إذا صدّ عن مقصده يحب عليه أن يتأنى ويتبصر في أمره ولا يسارع بمقاتلة عدوه حتى يَدْرُسَ ٱلقَضَّيَّةَ مَن جَمِيع جَهَاتُهَا وَذَلَكَهُو مَافَعَلَهُ الرَّسُولُ مُنْتَظِّيُّةٍ حَينَ صُدُّ عَن البَيْتِ الْحَرَامِ بَفَانَهُ أَنَاتُ بِالْحَدَيِبَةِ وَكَانَبَ قَرَيْشًا ، وَعَلَمَ أَنْ الأولى عَقْدُ الْهَدُنَةُ مَعَهُمْ وَعَسَدُمُ مُحَارِبَتُهُمْ لَأَنْ بَكَةَ رَجَالًا وَنَسَاءً ره مر مرد مرد مردود مردود مده مردود ما مرد مردود مرد مردود مردود مردود مردود مردود مردود مردود مردود مردود مرد مردود مر

الله ذلك في كتابه العزيز وَسَبْقَ بِيَانُهُ هُ

وَمْنُ ذَلِكَ : أَنَّ صَبَغَ مَوَادُ عَقْدِ الْمُعَاهَدَة تَعْتَاجُ إِلَى دُقَة نَظَرَ ، فَرُبَّهَا كَانَ فَى ظَاهِر بَعْضِ الْمُوَادُ إِجْحَانِ وَلَكَنَّ فَى عَوَاقِبِهِ وَمَا يَنْجُمُ عَنْهُ أَعْظُمُ فَاتَدَة ، وَذَلِكَ مَا عَلَهُ الرَّسُولُ عَلَيْقَةٍ وَأَجْرَاهُ فَتَتَجَتَ عَنْ ذَلِكَ فَوَائدُ عَظَيمَة ، مثلُ مَكَنُ النَّاسِ مِنَ سَمَاعِ الدَّعْوَة وَ مَكَنِ لَنَظْهِرِ فَلْكَ فَوَائدُ عَظَيمَة ، مثلُ مَكَنُ النَّاسِ مِنَ سَمَاعِ الدَّعْوة و مَكَنَّ لَعْلَيرِ لَلْمُوكَ وَ تَفَرُّعُ الجَيْشِ لِتَطْهِيرِ الْمُسْلِينَ مَن نَشْرَهَا وَمَكَانَبَة الرَّسُولُ اللَّهُوكَ وَ تَفَرُّعُ الجَيْشِ لِتَطْهِيرِ مَا فَمَا اللَّهُ وَ اللَّهُ الْمُوكَ وَ تَفَرُّعُ الجَيْشِ لِتَطْهِيرِ مَا فَمَا فَلَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُسَادِ البَهُودِ هُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ جَرَائِهِم الْفَسَادِ البَهُودِ هُ اللَّهُ مَنْ عَرَائِهِم الْفَسَادِ البَهُودِ هُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ جَرَائِهِم الْفَسَادِ البَهُودِ هُ اللَّهُ مَنْ عَرَائِهِم الْفَسَادِ البَهُودِ هُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَادِ الْمُنْ الْم

وَمَنْ ذَلَكَ : أَنَّ الشَّرْطَ الذَّى رَآهُ عَالَبُ المُسْلِينَ بَحُحْفًا . كَانَ ضَرَرُهُ عَلَى الْعَدُو أَعْظَمَ ، وَفَائَدُتُهُ لَلْسُلِمِينَ أَكْمَلَ وَأَتَمَّ وَسَيَأْتِي أَنَّ أَلَابِهِ مِنْ عَلَى الْعَدُو أَعْظَمَ ، وَفَائَدُتُهُ لَلْسُلِمِينَ أَكْمَلَ وَأَتَمَّ وَسَيَأْتِي أَنَّ أَلِمَالًا الْعَلَمُ ، فَهَرَعُوا إِبْطَالًا الْمُسْرِو وَأَبَا جُنْدُلُ النَّمْ عَجْزُهُم . وَاتَضَحَ النَّاسَ بَاطَلُهُم ، فَهَرَعُوا ذَلِكَ الشَّرِطُ وَظَهَرَ بِذَلَكَ عَجْزُهُم . وَاتَضَحَ النَّاسَ بَاطَلُهُم ، فَهَرَعُوا ذَلِكَ السَّلَام ، حَتَى تَأْلُفَ منهم جَيْشَ عَظِيمَ بَلْغَ عَدْدُه عَسْرَهُ آلَافَ مُنْهُم جَيْشَ عَظِيمَ بَلْغَ عَدْدُه عَسْرَهُ آلَافَ مُنْهُم مُعْمَ جَيْشَ عَظِيمَ بَلْغَ عَدْدُه عَسْرَهُ آلَافَ مُنْهُم مُعْمَ جَيْشَ عَظِيمَ بَلْغَ عَدْدُه عَسْرَهُ آلَافَ مُنْهُم مُعْمَ مَعْمَ وَذَلِكَ فَى السَّنَةَ التَّامِنَةَ التَّامَةَ مُنَا لَا الْاسْتَعَدَاد وَبِهِ حَصَلَ فَنْحُ مَكُمَ وَذَلِكَ فَى السَّنَةَ التَّامَةَ التَّامَةَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مَعُ أَنْهُمْ يُومُ الْآحَرَابِ آخَرَ السّنَةَ السّادَسَةَ كَانَ عَدَدُهُمْ ثَلَاثُةً آلاَف فَقَطَ ، وَمِن ذَلَكُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ عَالمَا بَمَا تَعْمَلُهُ الْبَهُودُ من الدَسَائس ،ومَانَسَعَى إليه من إثارة الأحرَاب ضد المسلمين ، ثُمُّ هو اعلم الناس بقومه وشدة شكيمتهم ، فربمــاكار لاَبَادَتُهُمْ (وَهُو صَٰنَيْنَ بَذَلَكُ) أَوْ كَانَ مُوجَبَا لَتُوسَعَ دَاثَرَةَ الْحَرَب عَلَى الْمُسلمين ، فَيَجدُ الْيَهُودُ بَذَلكَ ميدًا مَا لَإِثَارَةَ الْقَدَلاقل، وتَهْبَيْج القُبَائل، فَاسْتَعْمَلُ مُنْ اللَّهِ الرَّفْقُ وَاللَّيْنَ مَعْ قُومه، وَوَفْقَهُ اللهُ لَعَقْد تَلْكَ ٱلْمَاهَدَة الَّتِي تَأْبِى عَنْهَا كِارُ أَصْحَابِهِ لِيتُمَّ لَهُ تَطْهِيرُ أَطْرَافِ الْمَدِينَةِ من أولَتكَ المفسدين ، فكَانَ لَهُ مَاأَرَادَ عَمَا سَنْحُرُرُ مَلْخُصَهُ إِنْ شَاءً الله تَمَالَى في الجزء الثالث من هذا الكتاب.

﴿ الْفُصْلُ الْخَامُسُ وَالسَّبِعُونَ ﴾ ﴿ الْفُصُلُ الْخَامُسُ وَالسَّبِعُونَ ﴾ ﴿ الْفُرْسَانِ ﴾ ﴿ عَرْوَةُ الْفَالَةِ وَأُولُ مُطَارِد عَلَى قَدَمَيْهِ لَلْفُرْسَانِ ﴾

بَعْدَ عُود رَّسُولُ الله وَيَنْظِيَّةٍ مَنَ الْحُدَّ بِبِيَةً ، أَغَارَ عَبِينَةً بن حَصْنَ الْعَرَارِي الْذَى سَمَّاهُ رَسُولُ الله وَيَنْظِيَّةٍ ( الْأَحْقَ الْمَطَاعَ) عَلَى لَقَ احَ الْعَرَارِي الذي سَمَّاهُ رَسُولُ الله وَيَنْظِيَّةٍ ( الْأَحْقَ الْمَطَاعَ) عَلَى لَقَ احَ الْعَرَارِي الْذِي سَمَّاهُ رَسُولُ الله وَيَنْظِيَّةٍ ( الْأَحْقَ الْمَطَاعَ) عَلَى لَقَ احَ الْعَرَارِي الله وَيَهِ الله وَيَعْلِيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ

لَرَسُولَ الله عَيْنَالِيْهِ فَى أَرْبَعِينَ فَارِسًا ، فَقَتَلَرَاعِيهَا وَاسْتَاقَهَا مَعَ زُوجَة الراعى ، فَجَاء الْحَسِبُر إِلَى رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُ صَبَاحًا وَنَادَى مُنَادِيهُ (يَاخَيْلَ الله الرُّكِي) فَرَكَبَ رَسُولُ الله مِيْتَظِيَّةٍ في درْعه وَلَحْقَهُ سَلَّمَهُ ابن الأكوع الأنصاري مَاشيًا عَلَى قَدَميه ، وَكَانَ مِنَامَهُمِ الرَّمَاةِ يَسَابِق الخيل برجليه ، قامر الرسول أن يلحق الفرسان ، ويشاغلهم بالسهام فَلَمَا لَحَقَهُم أَدْهُشُهُم بَاصَابَة الْمَرْمَى ، وَمَازَالَ يُطَارِدُهُمْ حَتَى اسْتَرَدْمُنَّهُمْ جَمِيعَ اللَّقَاحِ، وَغَنَمَ ثَلَاثِينَ مِردًا قَذَفَهَا الْفُرسَانَ، وَفَى الْعَشَا. لَحَقَهُ رَسُولَ الله عَيْمَالِيَّةٍ بذى قَرْدَة وَتَلَاحَقَ الْجَيشُ ، فَقَالَ سَلَّمَةُ إِنَّ الْقَوْمَ عطَاشٌ ، وَلُوبَعَثْتَ مَعَى يَارَسُولَ اللهُ مَا ثُهُ مَنَ الْمُسْلِمِينَ لَجُنْنَاكُ بِهُمْ ماسورين، أجابه رسول الله عَلَيْكَالَةٍ بقوله: إذا مَلَـكُت فاسجح ،وعاد رَسُولُ الله عَيْنَا إِلَى الْمَدِينَةُ مَعَ الْجَيْشُ ظَافَرِينَ ، وَفَى ذَلَكُ مَظَاهِرُ كَثَيْرَةً مَنْ مَدَلُولَى آيتَى : وإنْكَ لَعَلَى خُلْقَ عَظيمٍ، وَمَاارْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للْعَالَمِينَ ﴾ مَمَ الجُزُّ الثَّاني يَوْمَ السَّبْتَ آخَرَ يُومَ من شعبان سنة ١٣٥٥ ، الموافق ١٤ نوفير سنة ١٩٣٦ .

# و المنابعة ا

المرازان المرازين الم

من البوية

زيان المحل لصبحيط لمنول من المنطق المناسكة المستدنا الرسول

# 

الراجى عفو ربه المنان السيد عبد الله بن صدقة بن زينى دحلان الجيلانى المدرس الامام بمسجد بلد الله الحرام غفر الله له ولموالديه وبلغه فى الدارين امانيه آميز

| •  | •  |   |
|----|----|---|
| 4_ | ù  | 4 |
| ~  | ч- | • |

- ٢ خطبة المؤلف وبيان مااشتمل عليه هذا الجزء
  - ع ﴿ حوادث السنة الأولى من الهجرة ﴾
- - ه الكتابة لملي وقدومه بامل النبي عَلَيْكُانِيَةٍ
  - ٣ الشروع في بناء المسجد ومشاركة النبي لأصحابه في العمل
- الفصل الرابع و الاربعون خطة تكوينه ﷺ الامة الاسلامية
   بعد استقراره بالمدينة
- الفصل الخامس والاربعون المؤاخاة وحكمة تخصيصها
   بالمهاجرين
- ١٤ الفصل السادس والاربعون نشر الدعوة إلى الاسلام وإسلام
   ابن سلام
- الفصل السابع والاربعون تمادى قريش على البغى واذن الله
   لرسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم
  - ١٨ ﴿ باقى حوادث السنة الأولى ﴾
- الفصل الثامن والاربعوري سرية حمزة وعبيدة وسعد بن
   أبي وقاص
  - ٠٠ (حوادث السنة الثانية )
- ٠٠ الفصل التاسع والأربعون غزوة ودان وتسمى الابواء وهي

أول غزوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

٢١ غزوة العشيرة

٢٧ سرية أبير المؤمنين عبد الله بن جحش الأسدى

۲۳ الفصل الخسون تحويل القبلة وصوم رمضان والزكاة وصلاة
 العيد وزواجه فاطمة وعائشة وحفصة

ه۲ الفصل الحادى والحنسون غزوة بدر الكبرى والشورى بين المسلمين

٢٨ الفصل الثانى والخمسون التقا. الجيشين والتحام القتال

٣٠ الفصل الثالث والخمسون دفنالقتلي وندا. الموتى

٣٧ تكلة في عدد أبطال أهل بدر الكرام

يه الحزب الأول المهاجرون أربعة وتسعون

٣٩ الحزب الثاني الاوس أربعة وسبعون وسرد أسهائهم

٧٤ الحزب الثالث الحزرج مائة وخمسة وتسعون وسردأ سائهم

٢٥ (باقى حوادث السنة الثانية )

٧٥ الفصل الثاني عشر غزوة بني سليم أو الكدر بناحية الفرع

٥٢ غزوة بني قينقاع بالمدينة

٣٥ غزوة السويق

عه ﴿ حوادث السنة الثالثة ﴾

ع الفصل الخامس والخسون زواجه والتخليج بزينب وأبطال دعوة التبنى والتبرج الجاهلي

# صفحة

- عه بدعة التبي
- ه و زيد بن حارثة وتبنى رسول الله علي له قبل البعثة
  - ٥٦ زواج زيد بزينب وطلاقه لها
    - ه ه إبطال بدعة التبرج الجاهلي
  - ٦١ ﴿ باقى حوادث السنة الثالثة ﴾
- الفصل السادس والخسون غزوة انمارأوأذى أمر بناحية نجد
   فى ربيع الأول من السنة الثالثة
- ٣٢ غزوة بحران بناحية الفرع في جمادي الأولى من السنة الثالثة
  - ٦٢ سرية زيد بن حارثة إلى القردة في جمادي الثانية
  - ٣٣ الفصل السابع والخمسون غزوة أحد في شوال
  - ٦٥ الفصل الثامن والخمسون التقاء الجيشين والتحام القتال
    - ٦٧ الفصل التاسع والحسون الفشل نتيجة مخالفة الآمر
- ٦٩ الفصل السنون دفن القتلي ومطاردة قريش إلى حراء الأسد
  - ٧٠ غزوة حراء الأسد
- ٧٢ الفصل الحادى والستون ماحوته غزوة أحد من الإحكام
  - ٧٤ (حرادث السنة الرابعة )
- ٧٤ الفصل الثانى والستون في بيارت اجرأ فدائى يسير وحده من المدينة
  - ٧٥ سرية قطن شرقى المدينة في محرم

## صفحة

- ٥٧ سرية الرجيع بين مكة وعسفان في صفر
- ٧٦ الفصل الثالث والستون سرية القراء شرقى المدينة في صفر
- ۷۷ غزوة بنى النضير وهماليهود الجحاورون للمدينة في ربيع الأول
  - ٧٨ غزوة بدر الموعد في شعبان
  - ٧٩ ﴿ حوادث السنة الخامسة الفصل الرابع والستون ﴾
- ٧٩ غزوة دومة الجندل على بعد خمس عشرة مرحلة من المدينة
  - ٨٠ غزوة المريسيع جنوب المدينة من ناحية الفرع
  - ٨٤ ذكر الآيات التي نزلت في راءة ام المؤمنين عائشة
- ه ٨ الفصل الحامس والستون اليهود شر العباد وجرثومة الفساد
  - ٨٧ الفصل السادس والستون غزوة الاحراب في شهر شوال
- ٨٩ الفصل السابع والستون اشتداد الـكربوعظم الخطرثم هزيمة
   الاحزاب
  - ٩٧ الفصل الثامن والستون غزوة بني قريظة ووفاة سعد
  - عه ( حوادث المنة السادسة الفصل التاسع والستون )
    - عه سرية محد بن مسلبة الانصاري إلى بني كلب
      - مه سرية عكاشة بن محمن إلى بني أسد
    - ه سرية محد بن مسلمة شم أبي عبيدة إلى بني سليم
    - ٩٦ الفصل السبعون سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم
      - ٩٧ سرية زيد بن حارثة إلى بنى ثعلبة و بنى فزارة

### صفحة

٧٧ سرية عبد الرحن بن عوف إلى بي ظب بدومة الجندل

٩٨ الفصل الحادي والسبعون سرية على بن أبي طالب لبني سعد

٨٨ سرية عبدالله بن رواحة إلى اسير بن رزام بخيبر

٩٩ سرية كرز بن خالد الفهرى فى طلب العرنيين

١٠٠ الفصل الثاني والسبعون غزوة عسفان وقصة الحديبية

١٠٣ الفصل الثالث والسبعون ملخص تفسير سورة الفتح

١١٠ الفصل الرابع والسبعون بيان الحكم والاحكام فى قصة الحديبية

۱۱۳ الفصل الخامس و السبعون غزوة الغابة و اول مطارد على قدميه الفسيان

١١٤ خاتمة الجزء الثاني

-----